# السيرامات

فِيُ الْفَرِقِ بَينَ الْمَالِيزِيُ. الْمَالِيزِيُ الْمَالِيزِينَ الْمَالِيزِيِّ الْمَالِيزِيِّ الْمُالِيزِيِّ الْمُالِيزِيِ

وكيليثم

جَواب في الجمَع بَبن حَريثين ، هُمُا : دُعَا وُهُ عَلَيْهُ وَيَلَّهُ لَأُنسَ بَن مَا لِكَ بَكْرُهِ: الْمَالِ وَالوَلِيدِ، وَحَريث دَعَائِهِ بَذَلِكِ عَلَىٰ مَن لَم يُؤمن بِه وَيُصِرِّقَهُ

> ڪلاهُما تَصْنيفُ الحَافِظ شَيْسُ الرِّين مُحِدَّر بُرُعَ بَدِالرَّمِ السَّخَاوِي ( ۸۳۱ - ۹۰۶ه )

قَدَّمَ لِهُمَا وَعِلَّقَ عَلَيْهِمَا وَوَثَّقَ نُصُوصَهُما وَخَرِّجِ أُمَّا دِيثَهُمُا وَآثَارِهِمَا اُبُوعُبَيدَة مَرْشِهُورِبرَجْسَ الْسِياكَمَا نَ

مكتبة وتسجيلات دار الإمام مالك



حُقُوقُ اَلْطَبْعِ مَحْفُوظَةٌ اللهُ الطَّبُعَ الْمُؤلِّ الطَّبُعَةُ الأولى 1250 م 2000 م

مكتبة وتسجيلات دار الإمام مالك

دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي ـ ص.ب: ٢٧٤٦١

هاتف: ۱۱۰۸۸ء فاکس: ۲٤١٨٨٦٠

## مقدمة التحقيق

- \* المال وأحكامه:
- متى يذم المال؟
- متى يمدح المال؟
- المال كغيره من الشهوات.
  - فصل النزاع.
  - الصحابة والمال.
- مراتب الناس في حظوظهم في المال.
- أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته.
  - \* رسالة السخاوي «السر المكتوم»:
    - تعريف عام.
  - صحة نسبة الرسالة للمؤلف.
- وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق.
  - \* نماذج خطية من النسخة المعتمدة في التحقيق.
    - \* ترجمة المصنف:
    - اسمه ونسبه ولقبه وكنيته.
      - مولده ونشأته.
    - رحلاته وشيوخه وتلاميذه وعلمه.
- ملازمته للحافظ ابن حجر واستفادته منه ومدحه له.
  - مدحه والثناء عليه.
    - مؤلفاته.
  - ما وقع بينه وبين عصريه السيوطي.
    - وفاته.

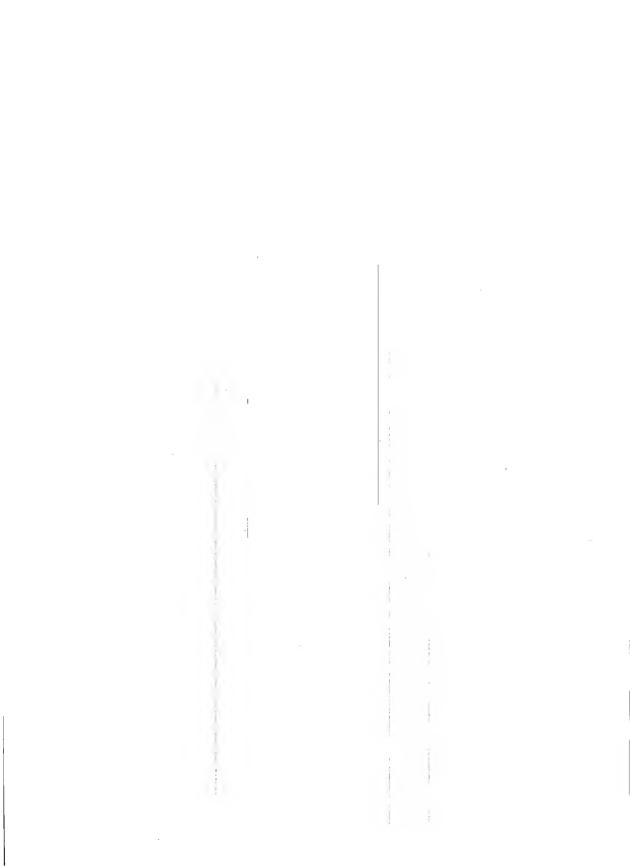





# يسم الله الرائمة الراثيم مقدمة التحقيق

إن الحمد لله، نحمده ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّهُ؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

#### \* المال وأحكامه:

فإن موضوع المال وما يتعلَّق به من أحكام وما له به من صلة، أمر متشعب جداً، وخُصَّ بدواوين كثيرة شهيرة، وبقي: معرفة هل المال في ذاته محمود أم مذموم، وفي النصوص (الأحاديث والآثار) ما يفيد هذا وهذا، ولذا حمله العلماء على الحالتين على حسب ما يؤول إليه الأمر.

## ■ متى يذم المال؟

فهو مذموم باعتبار(۱):

- أن فيه إشغالاً عما هو الأهم في الدنيا من العمل بالخيرات، وقد يكهون سبباً في الصدّ عن كثير من الطاعات.
- أنه سبب في الاشتغال عن الواجبات، ووسيلة إلى الغفلة والممنوعات، لأن التمتع بالدنيا بسببه له ضراوة كضراوة الخمر، وبعضها يجرُّ إلى بعض، إلى أن تهوي بصاحبها في المهلكة -والعياذ بالله-.
- أن الشرع قد جاء بذم الدنيا، وهو من زينتها، وسبب للتمتّع بلذّاتها، كقوله -تعالى-: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ [الأحقاف: ٢٠]، وقوله: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ [هود: ١٥].

<sup>(</sup>١) مأخوذ بتصرف كبير من مواطن من «الموافقات» (١/ ١٧٦ وما بعد، و٥/ ٣٥٤ وما بعد).

وفي الحديث: "إنّ أخوف ما أخاف عليكم: أن تفتح عليكم الدنيا كما فُتحت على الذين من قبلكم...»، وفيه: "إن مما يُنبتُ الربيع ما يقتل حَبَطاً أو يُلِمّ)(1). وذلك كثير شهير في الكتاب والسنَّة، وسيأتي بعضه عند المصنف.

- ما فيه من التعرض لطول الحساب في الآخرة، وقد جاء: "إن حلالها حساب، وحرامها عذاب" (٢)، والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب، وأن سرعة الانصراف من الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصد، وإن المال صادً عن ذلك.

#### ■ متى يمدح المال؟

ونازع آخرون في ذلك؛ وقالوا عن الوجوه المذمومة السابقة: إنها حق، وهذا النظر الذي نظرتم إليه إلى المال والدنيا هو نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا، من كونها متعرفاً للحق، ومستحقاً للشكر الواضع لها، بل إنما يعتبر فيها كونها كيساً ومقتنصاً للذات، ومآلاً للشهوات، انتظاماً في سلك البهائم، وهذا ظاهر للعيان من هذه الجهة، وهو على هذا الحال، قشر بلا لب، ولعب بلا جد، وباطل بلا حق؛ لأن صاحب هذا النظر لم ينل منه إلا مأكولاً، ومشروباً، وملبوساً، ومنكوحاً، ومركوباً، من غير زائد، ثم يزول عن قريب، فلا يبقى منه شيء، فذلك كأضغاث أحلام، وهذا هو نظر الكفار (٢) أصالة، وأما المؤمنون فهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" في كتاب الزكاة (باب الصدق على اليتامي) (رقــم ١٤٩٥)، وكتاب الرقاق (باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها) (٦٧٢٤) من حديث أبي سعيد الخدري. (٢) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخبرنا النبي الله أننا سنتبع سننهم -أعني: اليهود والنصارى-، وهم منغمسون بالملذات، وهذا واقع اليوم بلا دافع، وهذه المضاهاة هي أخطر ما تصيب الأمة على الإطلاق، وعدم معرفة (فقه المفاضلة) المذكورة يسبب ويلات على الأمة، سلباً وإيجاباً، ولذا فعـزة أمتنا ورفعتها بتعلّم أحكام دينها، والخطورة كل الخطورة في تناول الأحكام تناولاً أولياً من نص واحد، وإهدار سائر النصـوص، أو عدم اعتبار ما جاءت به الشريعة من تحقيق مقاصد معتبرة، وتأمل ما سيأتيك تجد مثالاً مهمـاً على هذا الإجمال، والله المستعان.

يعلمون أن المال محمود من وجوه كثيرة، منها:

- إنه نعمة من الله - عز وجل- كسائر النعم، يحب شكرها، والواجب الانتداب إلى ذلك حسب القدرة والمكنة، وصار ذلك القشرُ محشواً لُبًا، بل صار القشر نفسه لباً؛ لأن الجميع نعم طالبة للعبد أن ينالها، فيشكر لله بها وعليها.

- إنه يستعان به على الطاعات، وهو ذريعة في بعض الأحايين إلى تحقيق بعض المأمورات والواجبات، كالمستعان به على أمر أخروي، ففي الحديث: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»(1)، وفي الحديث الأخر: «ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم....» ،إلى أن قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»(1)، فجعل المال فضلاً من الله يمتن به على بعض عباده.

- إن ما ذكر من الحساب على المال، وأنه يؤخر الأغنياء من دخول الجنة، يقال عليه: إنه راجع إلى أمر خارج عن نفس المال، فإنه - مثلاً - من خلاله: يقع أكل كذا، وله مقدمات وشروط ولواحق لا بد من مراعاتها، فإذا رُوعيت صار ذلك وسيلة إلى العبادات والطاعات، وإن لم تُراع كان التسبب والتناول فيه قصوراً أو خلافاً على حسبه وبقدره.

#### ■ المال كغيره من الشهوات:

- وعلى الجملة؛ فالمال كغيره من الشهوات والملذات، له أحكام، وضوابط، وشروط، وموانع، ولواحق تراعى، والترك<sup>(٢)</sup> في هذا كله كالفعل، فكما أنه إذا تسبب للفعل كان تسببه مسؤولاً عنه، كذلك إذا تسبب إلى الترك كان مسؤولاً عنه.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف.

<sup>(</sup>٢) إذ هو عند المحققين الأصوليين (فعل)، ولذا من عمل الصالحات من أجل الناس فهو المراثي، ومن تركها من أجلهم فقد أشرك، فكان الترك شرعه من أجلهم، على ما ذكر الفضيل بن عياض، فتأمل!

وتأمل حادثة سلمان وأبي الدرداء، فيما أخرج البخاري (١٩٦٨، ١٩٦٨) ومسلم (١٨٢) عن أبي جحيفة قال: آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء، فرأى أم الدرداء -وهي زوجه - متبذّلة؛ فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال له: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل؛ فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: نم. فنام، ثم ذهب ليقوم؛ فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلينا فقال له سلمان: "إن لربّك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقّه" (١٠). فأتى النبي فذكر له ذلك؛ فقال النبي في: "صَدَقَ سلمان".

يتبين لنا من هذا أن الفعل والترك يتعلق بهما الحساب، وإذا كان كذلك، فلم يبق مجالاً لذم المال من هذا الوجه.

## ■ فصل النزاع:

والصواب في هذا الباب: أن تناول المباح، وتحصيل المال من حلّه؛ لا يصح أن يكون صاحبه محاسباً عليه بإطلاق، وإنما يحاسب على التقصلير في الشكر عليه، إما من جهة تناوله واكتسابه، وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات، فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به، فقد شكر نعم الله، وفي ذلك قال الله -تعالى-: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ خَالِصَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ [الأعراف: ٣٢] (٢).

<sup>(</sup>١) أشدُّ واجب وأهمه في شرع الله تعالى -في نظري-: إعطاء كل ذي حق حقه، لهالنفوس ترغب، والأهواء تميل، وقد يكون ذلك مع شيء يحبه الله -تعالى-، ولكن (إعطاء كل ذي حق حقه) يحتاج إلى إرادة تامة صحيحة، وتصور جملي سليم، والله الموفق.

 <sup>(</sup>٢) يؤكد ذلك أن النبي شه فسر (الحساب اليسير) في قوله -تعالى-: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَـهُ
 بيّوبينهِ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴾ [الانشقاق: ٧-٨] بأنه العرض، لا الحساب الذي فيه مناقشة =

وهذه النعم هدايا من الله للعبد، وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد؟ هذا غير لائق في محاسن العادات، ولا في مجاري الشرع، بل قصد المهدي أن تقبل هديته، وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه، فليقبل، ثم ليشكر له عليها.

والخلاصة؛ إنَّ المال لا بدَّ أن يكون خادماً لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي، ويراعى إمساكه وتحصيله من جهة ما هو خادم له، فيكون مطلوباً ومحبوباً فعله، وذلك أن التمتع بما أحل الله -عز وجل- من المأكل والمشرب ونحوهما: مباح في نفسه، وإباحته بمفرداته المتعددة، خادمة لأصل ضروري، وهو إقامة الحياة (۱)، فهو معتبر ومحبوب بالنسبة إلى حقيقته الكلية، لا إلى اعتباره الجزئي، ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون الرد، لا من حيث هو جزئي معين.

أما إن عاد المال لنقض أصل من أصول الشرع، والاعتداء على المقاصد الكلية، بالاعتداء على العرض، أو العقل، أو البدن، أو النسل، أو الدين؛ فهذا هو المذموم، ويسمى أخذه: رغبة في الدنيا، وحباً في العاجلة، وضده هو الزهد فيها، وهو تركها من هذه الجهة، ولا شك أن ذلك مطلوب.

ولذا فالفصل في المسألة: أن ذم المال بإطلاق لا يستقيم، كما أن مدحه بإطلاق لا يستقيم، يوضّحه: مسألة الحجر على السفيه، الذي يضع المال في غير موضعه (٢)، ومسألة النفقات وأحكامها، فالقاعد عن العمل معرض نفسه للمسألة،

<sup>=</sup> وعذاب. أخرجه البخاري (٤٩٣٩) ومسلم (٢٨٧٦) من حديث عائشة، وإلا؛ لم تكن النعم خالصة للمؤمنين يوم القيامة، وإليه يرجع قوله -تعالى-: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ النَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦]. أعنى: سؤال المرسلين. ويحققه أحوال السلف، كما سيأتي التنويه عليه.

<sup>(</sup>١) قال ابن حزم في «الأخلاق والسير» (ص ١٧٥ - ط. عبدالحق):

<sup>«</sup>ينبغي للكريم أن يصون جسمه بماله، ويصون نفسه بجسمه، ويصُونَ عرضه بنفسه، ويصون دينه بعرضه، ولا يصون بدينه شيئاً أصلاً». فلله درُّه ما أدقّه! وأبعد غوره وفهمه!

<sup>(</sup>٢) من بديع ما يذكر في هذا الباب: ما قاله ابن حزم في «المحلى» (١٠٠/١٠):

<sup>«</sup>فإضاعة المال حرام، وإثم وعدوان بلا خلاف». وقال عن إهمال (إصلاح المال): =

مضيّع لمن يعول، وكفاه إثماً (۱) بذلك، ومن المتفق عليه أن تركه هذا ليس مرغباً فيه، ولا هو زاهد فيه على الوجه المحمود، بل يسمى فعله سفها وكسلا، وكذا مسألة التبذير والشح، فكلاهما مذموم، وهما طرفان، والعدل والخير بينهما.

#### ■ الصحابة والمال:

والذي يترجم ذلك كله على وجه فيه وسط، دون وكس ولا شطط: الصحابة خصوصاً، والسلف الصالح عموماً، فإنهم -رضوان الله عليهم- كانوا حريصين على المال، ولهم فيه بتحصيله مهن معروفة، كاسبين له من جهة كونه عوناً على

= «فمن لم يعن على إصلاحه؛ فقد أعان على الإثم والعدوان وعصى الله -تعالى-».

(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم) (٢/ ٦٩٢ رقم ٩٩٦) من حديث عبدالله بن عمرو بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته».

وأخرجه بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت»: النسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٧٤ رقم ١٩٧٦ - ط. دار الكتب العلمية)، أو «عشرة النساء» (رقم ١٩٥٠)، وأبو داود في «السنن» (رقم ١٦٩٢)، وأحمد (٢/ ١٦٠ ، ١٩٣١)، 1٩٥١)، والطيالسي (٢٢٨١)؛ كلاهما في «المسند»، وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٤٠ - «الإحسان»)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٤١١، ١٤١١)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥١٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٦٧ و ٩/ ٢٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٣٥).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲۰۸۱)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٣٧٤ رقم ١٩٧٧ و ط. دار الكتب العلمية)، أو «العشرة» (رقم ٢٩٤)، والحميدي في «المسند» (رقسم ٥٩٩)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقسم ٦٣٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٠٠٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ١٤١٣) بلفظ: «يعول» بدل «يقوت»؛ جميعهم من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن وهب بن جابر، عن عبدالله بن عمرو، به، ووهب بن جابر لم يرو عنه غير أبي إسحاق، ووثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان (٥/ ٤٨٤)، ونقل الذهبي في «الميزان» (٤/ ٣٥٠) جهالته عن ابن المديني، وقال: «لا يكاد يعرف».

ومعنى الحديث: أنه لا ينبغي المساهلة على من تلزم الإنسان نفقته، ويلزم البداية بهم في الإنفاق، وليس له الإنفاق على غيرهم مع حاجتهم، والله أعلم.

شكر الله عليه، وعلى جهة اتخاذه مركباً للآخرة، وهم كانوا أزهد الناس فيه، وأورع الناس في كسبه.

فربما سمع أخبارهم في طلبه من يتوهم أنهم طالبون له من جهة ملذاته وشهواته فحسب، وهذا جهل بالاعتبار الذي طلبوه، وحاش لله أن يطلبوه على علاته، إنما طلبوه من جملة عباداتهم -رضوان الله عليهم، وألحقنا بهم، وحشرنا معهم، ووفقنا لما وفقهم له بمنّه وكرمه-.

فلا نعرف أحداً اجتمع له مال كما اجتمع لرسول الله هذا، فكل ما سيق الله جعله لأصحابه، وإقامة الدين، فكأني به -بأبي وأمي ه- مع كونه المتسبب يرى أن ما وصل ليده من محض الفضل، وأنه كوكيل على تصريفه فقط، وليس له منه شيء، وهذه أعلى المراتب، وكان الواحد من أصحابه كالوكيل، يأخذ منه ما احتاج، وهو أقل مرتبة من هذا.

## ■ مراتب الناس في حظوظهم في المال:

ولا شك أن الناس في أخذ حظوظهم على مراتب، وأن الأسوة لهم في ذلك الرسول في وأصحابه، وكانوا يهضمون نفوسهم، ويطرحون حظوظها، بفضل قوة يقينهم بالله؛ لأنهم عالمون بصفاته، وبيده -سبحانه- ملكوت السموات والأرض، وهو حسيبهم لا يخيبهم، فصارت الشهوة والنزوة والحظوة عندهم من قبيل ما قد ينسى، ويأنف الواحد منهم إلى الالتفات إليها على وجه ما فيها مزاحمة لحق الله -تعالى-، وهذه نماذج للتدليل على ذلك:

- صح عن عائشة -رضي الله عنها- أن ابن الزبير بعث لها بمال في غرارتين - قال الراوي: أراه ثمانين ومئة ألف-، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم، فلما أمست قالت: «يا جارية! هلُمّي أفطري»، فجاءتها بخبز وزيت. فقيل لها: أما استطعت فيما قسمت أن تشتري

بدرهم لحماً تفطرين عليه؟ فقالت: لا تُعنّيني، لو كنتِ ذكرتني لفعلت(١١).

- وخرَّج مالك أن مسكيناً سأل عائشة وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف؛ فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت ليس لك ما تُفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلتُ. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهلُ بيت أو إنسانٌ -ما كان يُهدي لنا-شاةً وكَفَنَها (٢)؛ فدعتني عائشة، فقالت: كُلى من هذا. هذا خير من قرْصِكِ (٣).

- وروي عنها أنها قسمت سبعين ألفاً وهي ترقع ثوبها<sup>(١)</sup>، وباعت ما لها بمئة ألف وقسمته، ثم أفطرت على خبز الشعير<sup>(٥)</sup>، وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة؛ فلا يأخذ إلا من الملك؛ لأنه قام له اليقين بقسم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه<sup>(١)</sup>، ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم؛ فإن صاحبه يرى تدبير الله له خيراً

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۲۷)، والدارقطني في «المستجاد» (رقم ٣٦، ٣٧) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ق ٧٣٨) - ، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٧)، والبغوي في «الجعديات» (١٦٧٣) بإسناد صحيح، بألفاظ مقاربة.

ووقع في بعض طرقه أن معاوية هو الذي بعث إليها بالمال، اشترى به منها داراً. ولا تعارض؛ فهو المرسِل، وابن الزبير المرسَل؛ إلا إذا حمل على تعدد القصة، والله أعلم. وانظر ما سيأتي عند المصنف (ص ١٥٨)، وتعليقنا عليه.

<sup>(</sup>٢) إن العرب- أو بعض وجوههم- كان هذا من طعامهم، يأتون إلى الشاة أو الخروف، فإذا سلخوه غطوه كلَّه بعجين دقيق البُرَّ، وكفَّنوه فيه، ثم علَّقوه في التنَّور، فلا يخرج من ودكِه شيء إلا في ذلك الكفن، وذلك من طيِّب الطعام عندهم، قاله ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٩٧ - رواية يحيى، ورقم ٢١٠٥ - روايـــة أبــي مصعــب) بلاغاً عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٤٧ - ٤٨)، وفيه أيوب بن سويد، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٦) إنفاق الأموال في وجوه الخير عظيم، وهو عنوان الثقة بالله وتفويض الأمر إليه، وهذا ما كان السلف الصالح يفعله، وأما السعي في اكتساب الرزق من طرقه المشروعة؛ فهو ما يحث عليه الشرع ويستدعيه الاحتفاظ بعزة النفس وشرفها، ولا يحق للرجل أن ينكث يده من العمل وهو قادر =

من تدبيره لنفسه، فإذا دبّر لنفسه، انحط عن رتبته إلى ما هو دونها.

- ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم (1)؛ إن استغنى استعفّ، وإن احتاج أكل بالمعروف، وما عدا ذلك صرفه كما يصرف مال اليتيم في منافعه؛ فقد يكون في الحال غنياً عنه؛ فينفقه حيث يجب الإنفاق، ويمسكه حيث يجب الإمساك، وإن احتاج أخذ منه مقدار كفايته بحسب ما أذن له من غير إسراف ولا إقتار، وهذا -أيضاً- براءة من الحظوظ في ذلك الاكتساب؛ فإنه لو أخذ بحظه لحابى نفسه دون غيره، وهو لم يفعل، بل جعل نفسه كآحاد الخلق، فكأنه قسام في الخلق يعدُّ نفسه واحداً منهم.

وفي «الصحيح» عن أبي موسى قال: قال رسول الله هي: «إن الأشعَرِيِّين إذا أرمَلوا في الغَزوِ أو قلَّ طعامُ عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد؛ فهم منِّي وأنا منهم»(٢).

<sup>=</sup> عليه بدعوى أن تدبير الله له خير من تدبيره، ومن يفعل ذلك؛ فليس من الفضيلة في شيء، وليست هذه الدعوى إلا من مظاهر الكسل والإخلاد إلى الرضا مما تجود به أنعم العاملين؛ فترجع في الحقيقة إلى معنى أن تدبير الخلق له خير من تدبير نفسه.

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن شبة في «تاريخ المدينة» (۲/ ٢٩٤- ٢٩٥)، وسعيد بن منصور في «السنن» (٤/ ١٥٣٨ رقم ١٥٣٨ -ط. الصميعي)، وابن أبي شبية في «المصنف» (٢١/ ٣٢٤ رقم ١٩٣٠)، وابن جرير في «التفسير» (٧/ ٥٨٢ رقم ١٥٩٨)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢٧٦)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١١٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٤-٥، ٣٥٤)، وابن المجوزي في «مناقب عمر» (ص ١٠٥) من طرق عن عمر؛ قال: «إني أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة والي مال اليتيم، إن استغنيتُ استعففت، وإن افتقرتُ أكلتُ بالمعروف، ثم قضيتُ»، وهو صحيح بمجموع طرقه إن شاء الله تعالى. وفي رواية أنه قال ذلك لعمار وابن مسعود -رضي الله عنهم - حين ولاهما أعمال الكوفة، وفيها: «إني وإياكم في مال الله...» وذكر نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" في كتاب الأشعريين (باب الشركة في الطعام والنّهد والعروض) (٥/ ١٢٨ رقم ٢٤٨٣)، ومسلم في "صحيحه" في كتاب فضائل الصحابة (باب من فضائل الأشعريين -رضي الله عنهم-) (٤/ ١٩٤٤ - ١٩٤٥ رقم ٢٥٠٠) من حديث أبي موسى الأشعري -رضى الله عنه-.

وفي حديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هذا(۱)، وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل في مغازيه من هذا ما هو مشهور(۲)؛ فالإيثار بالحظوظ محمود غير مضاد لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول السلام»، بل يحمل على الاستقامة في حالتين.

فهؤلاء والذين قبلهم لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلة، وما أخذوا

(١) أخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب مناقب الأنصار (باب إخاء النبي الله المهاجرين والأنصار) (رقم ٣٧٨٢) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخيل. قال: لا. قال: يكفوننا المئونة، ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا».

وأخرج البخاري في "صحيحه" (رقم ٣٧٨١)، في الكتاب والباب السابقين، وفي (باب كيف آخى النبي ، بين أصحابه) من الكتاب نفسه (رقم ٣٩٣٧)، ومسلم في "صحيحه" في كتاب النكاح (باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...) (رقم ١٤٢٧)، وغيرهما من حديث أنس؛ قال: "قدم عبدالرحمن بن عوف فآخى النبي ، بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق؛ فربح شيئاً من إقط وسمن...".

(٢) قلت: أكتفي هنا بذكر مثال واحدٍ وقع في غزوة تبوك؛ فقد أخرج مسلم في "صحيحه" في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً) (١/ ٥٥- ٥٦ رقم ٢٧) بسنده إلى أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي في في سير، قال: فنفدت أزواد القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول الله! لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، قال: ففعل، فجاء ذو البُرِّ ببُرِّه، وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، قال: فدعا عليها. قلت: حتى ملأ القوم أزودتهم، قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة».

وأخرجه أحمد في «مسنده» (١١/٣)، وقد تكلم بعضهم في صحة هذا الحديث بكلام متعقب. انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١/ ٢٢١-٢٢٣).

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) (٤/ ٢٩٤ رقم ١٤٢٧)، ومسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي) (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٣٤) عن حكيم بن حزام، رفعه.

لأنفسهم لا يعد سعياً في الحظ؛ إذ للقصد إليه أشر ظاهر، وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره، ولم يفعل هنا ذلك، بل آثر غيره على نفسه، أو سوَّى نفسه مع غيره، وإذا ثبت ذلك كان هؤلاء بُرءاء من الحظوظ، كأنهم عدُّوا أنفسهم بمنزلة من لم يجعل له حظ، وتجدهم في الإجارات والتجارات لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح والأجرة، حتى يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسباً لغيره لا له، ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما بلزمهم؛ لأنهم كانوا وكلاء للناس لا لأنفسهم؛ فأين الحظ هنا؟ بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم وإن جازت كالغش لغيرهم؛ فلا شك أن هؤلاء لاحقون حكماً بالقسم الأول، بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداءً.

- ومنهم من لم يبلغ مبلغ هؤلاء، بل أخذوا ما أذن لهم فيه من حيث الإذن، وامتنعوا مما مُنعوا منه، واقتصروا على الإنفاق في كل ما لهم إليه حاجة؛ فمثل هؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل حظوظ، لكن مأخوذة من حيث يصح أخذها، فإن قيل في مثل هذا: إنه تجرُد عن الحظ؛ فإنما يقال من جهة أنهم لم يأخذوها بمجرد أهوائهم تحرزاً ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي، وهذا هو الحظ المذموم، إذ لم يقف دون ما حد له، بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف غير المشي في شهواتها، ولا كلام في هذا، وإنما الكلام في الأول، وهو لم يتصرف إلا لنفسه؛ فلا يجعل في حكم الوالي على المصالح العامة للمسلمين، بل هو وال على مصلحة نفسه، وهو من هذا الوجه ليس بوال عام، والولاية العامة هي المبرأة من الحظوظ؛ فالصواب والله أعلم -: أن أهل هذا القسم معاملون حكماً بما قصدوا من استيفاء الحظوظ؛ فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين، وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ به، لكن على نسبة القسمة ونحوها.

## ■ أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته:

فتأمل هذا الفصل؛ فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفي

أحوال أهلها، وفيه رفع مغالط تعترض للسالكين لطريق الآخرة؛ فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غير وجهه؛ كما يفهمون طلبها على غير وجهه؛ فيمدحون ما لا يمدح شرعاً، ويذمون ما لا يذم شرعاً.

وفيه -أيضاً - من الفوائد فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر والغنى، وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق، ولا الغنى أفضل بإطلاق، بل الأمر في ذلك يتفصل (1)؛ فإن الغنى إذا أمال إلى إيشار العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموماً، وكان الفقر أفضل منه، وإن أمال إلى إيثار الآجلة؛ بإنفاقه في وجهه، والاستعانة به على التزود للمعاد؛ فهو أفضل من الفقر (1)، والله الموفق بفضله.

## \* رسالة السَّخاوي «السرِّ المكتوم»:

## ■ تعریف عام(۳):

عمل السَّخاوي -رحمه الله تعالى- في رسالته هذه على إيراد النصوص المسندة -وساق بعضها بإسناده إلى رسول الله ، في مدح المال وذمه، وقصد

<sup>(</sup>١) هذا الذي قرره السّخاوي في رسالته هذه «السر المكتوم»، وسيأتيك نقـولات طويلـة من وجوه وأدلة عديدة في نصرته وتأييده.

<sup>(</sup>۲) انظر في «المفاضلة بين الفقر والغنى»: «قواعد الأحكام» للعز بن عبدالسلام (۲/ ٣٦٣- ٣٥٥)، «قتاوى ابن الصلح» (ص ٤٧-٥٠، ٥٢)، «تفسير القرطبي» (٣/ ٣٢٩ و٥/ ٣٤٣ و٤/ ٣٠٦ و٥/ ٣٠٦)، وفتاوى ابن الصلح» (ص ١٩٣- ١٩٥، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢١٠، ٢١٠، ٢٨٤، ٢١٠، ٢١٠ ع٢٠، ٢١٠، ٢١٠ ع٢٠، ٣١٥ وع ١/ ٣٠٠- ٣١٠ الفتاوى ابن تيمية» (١١/ ٢١، ٦٩، ١١٩ - ١٢١، ١٩٥ وع١/ ٣٠٠)، «الفتاوى الحديثية» (ص ٤٤- ٥٥)، ورسالة محمد البيركلي (ت ٩٨١هـ) «المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر»، وهي مطبوعة عن دار ابن حزم - ببيروت، سنة ١٤١٤هـ، في (٦٤) صفحة.

<sup>(</sup>٣) ظفرت في موضوعها: بما ذكر ابن طولون في ترجمته لنفسه «الفلك المشحون» (٨٩): «تهذيب المقال في الفرق بين ما يحمد ويذم من المال»، وهو فيها -على غالب ظني على عادته- لم يخرج عما عند المصنف.

وفي «هدية العارفين» (١/ ٥٧٤): «كمال الآمال في بيان حال المال» لعبدالصمد الفارسي.

إلى التوفيق بينهما، بإيراد عبارات العلماء، مستأنساً بفهومهم، معمقا لشذرات كلامهم المتناثر في هذا الموضوع، على وجه فيه تأصيل مليح، واستدلال صحيح، وجمع رجيح، بعبارات وجيزة، ونقولات سلفية شهيرة، فجزاه الله عن الإسلام وأهله، والعلم وطلبته؛ خير الجزاء.

#### ■ صحة نسبة الرسالة للمصنف:

هذه الرسالة صحيحة النسبة لمؤلفها بيقين، دون أدنى ظن أو تخمين، فه و ذكرها في ترجمته المسماة «إرشاد الغاوي» (ق ٢٤/أ، و٠٨/أ، و١٥٧/ب، وكذا في مواطن من كتابه «الضوء اللامع» منها في ترجمته الشخصية عند سرد مؤلفاته (٨/ ١٨)، وذكرها في مواطن أخرى منه، هي:

- (١/ ٢٨٩) عند ترجمته (أحمد بن حسين بلن علي الشهاب المرحومي الأصل، الأشموني المولد، القاهري، المديني، المالكي) قال: «ولازمني في أشياء، حتى قرأ علي من تصانيفي «السرالمكتوم»...»

- (٦/ ٢١١) في ترجمته (قايتباي الجركسي المحمودي الأشرفي شم الظاهري) نعته بقوله: «... أحد ملوك الديار المصرية، والحادي والأربعون من ملوك الترك البهية، ويلقب بدون حصر ب (الأشرف) أبي النضر». وقال عنه: «وترجمته تحتمل مجلدات من الأمور الجليات والخفيات!!». وقال بعده مباشرة: «وقد أشرتُ إليه في مقدمات عدة كتب وصلت إليه من تصانيفي... كـ«رفع الشكوك بمفاخر الملوك»، ... وذكر كتابين آخرين وقال: «و«السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم»...»، وقال عن رسالتنا هذه بعد هذا بسطرين:

«وهو المرسل لي بالسؤال عما تضمنه الرابع $\binom{(1)}{2}$  من المقال».

قلت: أشار إلى ذلك في (ديباجة) الرسالة، بقوله: «فقد سئلت عما وقف

<sup>(</sup>١) يريد رسالتنا: «السر المكتوم».

عليه السلطان الملك الأشرف، أوحدُ الملوك، والمنفرد بما هو أدرى وأعرف، حفظه الله من جميع أركانه وجهاته، وبلّغه في الدارين النهاية من مسرّاته، ...».

ونستفيد من هذا: أن رسالتنا هذه ألفها جواباً على سؤال ورده من الملك الأشرف -رحمه الله تعالى-.

- (٩/ ٩٢) في ترجمة (محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف المحب بن الولوي ابن التقي بن الجمال بن هشام القاهري الشافعي)، قال في ترجمته:

«وكان قد قرأ علي «السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم» وتردد إلى في غير هذا».

- (١٦/١١) في ترجمة (أبي بكر بن أبي الفضل بن أبي البركات القسطلاني الأصل، المكي المولد والدار، الشافعي، وهو فخر الدين بن كمال الدين ابن كمال الدين محمد بن أحمد بن أبي الخير بن حسين بن الزين) (ت ٧٩٥هـ)، وقال عنه:

«وممن يكتسب بالشهادة بباب السلام وبالنساخة لعبدالمعطى وغيره» قال:

«كتب للمشار إليه من تصانيفي عدة، وقرأ عليَّ منها: « الابتهاج»، و «السر المكتوم»... وأجزت له».

وذكر السَّخاوي رسالتنا هذه في كتب أخرى له، منها:

\* «الأجوبة المرضية فيما سئل عنه من الأحاديث النبوية» (٢/ ٥٨٨) في جواب سؤال عن (عبدالرحمن بن عوف) وهل يدخل الجنة زحفاً؟ وبيَّن وهاء ذلك، وتعرض لمناقبه، واستطرد في سبب كثرة ماله، فقال ما نصّه:

«هذا مع أن كثرة ماله -رضي الله عنه- إنما كانت ببركة دعائه الله حيث قال له: «بارك الله لك» (١) بحيث كان يقول: «إنه لو رفع حجراً لرجا أن يصيب تحته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٧)، ومسلم (١٤٢٧) من حديث أنس.

ذهباً»(١). ولكون عامة ماله من التجارة، بل ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- وهي ممن أضيف إليها الحديث المسؤول عنه أنها قالت -وقد بعث إليها عبدالرحمن بمال-: سمعت رسول الله شه يقول: «لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون»، سقى الله ابن عوف سلسبيل الجنة (٢).

ونحوه عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها سمعت النبي الله يقول لأزواجه: «إن الذي يحنو عليكن من بعدي هو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سبيل الجنة» (٣). أخرجهما الحاكم في «مستدركه»، وعنده -أيضاً- عن أبي هريرة رفعه: «خيركم خيركم لأهلي من بعدي» (١).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٧٦-٧٧، ١٠٣- ١٠٢١،١٠٥)، وفي «فضائل الصحابة» (١٢٤، ١٢٥٨)، والمرحلة وفي «المسكل» (٢٥٦٦)، وابن (١٢٥٨)، والبن (١٢٥٨)، والمحاوي في «المشكل» (٣٥٦٦)، وابن حبان (١٩٩٥)، وابن سعد (٣/ ١٣٠-١٣٣)، والحاكم (٣/ ٣١٠-١٣، ٣١٢)، والطبراني في «الأوسط» (١٣٠-١٣١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٨/٩)، وابن عساكر (١/ ١٣١-١٣٢)، وهو حسن.

وفي الباب عن ابن عوف نفسه عند البزار (٢٥٩٠ -زوائد)، وأبي نعيم (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٩٩، ٣٠٠-٣٠٢)، وابن سعد (٣/ ١٣٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣/ ١٤١١)، والحاكم (٣/ ٣١١)، والطبراني في «الكبير» (٢٣ رقم ٦٣٦، ٩٩٦)، وأبو نعيم في «المعرفة» (١ رقم ٤٧٧)، وابن عساكر (١/ ١٣٢-١٣٣).

و «سبيل» ويقال «سليل» وهو ماء في الجنة، قاله ابن قتيبة في «غريب الحديث»، وتعقبه العسكري في «تصحيفات المحدثين» (١/ ٣٢٥) بقوله: «ولا أعلم أحداً رواه «من سليل الجنة»، وإنما الرواية: «من سلسبيل الجنة»».

قلت: هذا القسم من المفقود من «غريب ابن قتيبة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٣/ ٣١١)، وأبو يعلى (١٠ رقم ٥٩٢٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ١٠١)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٩٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٢٧٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/ ١٣١) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإسناده حسن.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرط الشيخين». وأقره الذهبي.

وكذا مع ما كان يصل به أمهات المؤمنين: «أوصى لهن بحديقة بيعت بأربع مئة ألف» (۱) ، إلى غير ذلك من صدقاته الفاشية وعوارفه العظيمة، حتى إنه أعتق في يوم ثلاثين عبداً، وفي عمره ثلاثين ألف نسمة، وتصدق مرة بعير فيها سبع مئة بعير، وردت عليه تحمل من كل شيء، فتصدق بها وبما عليها، وبأقتابها، وأحلاسها.

وعن معمر عن الزهري قال: تصدق ابن عوف على عهد رسول الله ها بشطر ماله أربعة آلاف، ثم تصدق بعد بأربعين ألف دينار، ثم حمل على خمس مئة فرس في سبيل الله وخمس مئة راحلة، وأوصى بعد موته بخمسين ألف دينار، وبألف فرس في سبيل الله، ولمن بقى من البدريين كل رجل بأربع مئة دينار، وكانوا مئة فأخذوها، وكان عثمان -رضى الله عنه- فيمن أخذ (٢).

ومن تكون الدنيا في يديه ويؤدي الحقوق منها ويتطوع بالأمور المستحبة فيها ولم تكن عائقة له عن الوصول إلى الله -تعالى-، ولا لها في قلبه مزية، ولا يفخر بها؛ خصوصاً على من دونه (٢)، ولا يكون بما في يديه منها أوثق منه بما عند الله، بحيث يحبسها عما شرع له صرفها فيه، مع التقتير على نفسه وعياله، وعدم إظهار نعمة الله -عز وجل-، ولا ينفقها في وجوه الباطل التي لم تشرع، ولا يبذر يكون

<sup>=</sup> وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٧٤): «رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات».

وعند ابن أبي عاصم والحاكم: أن أبا سلمة بن عمرو بن عبدالرحمن بن عوف قال: «فباع عبدالرحمن حديقة بأربع مئة ألف، فقسمها في أزواج النبي ، وانظر «السلسلة الصحيحة» (١٨٤٥).

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>۲) انظر هذا الأثر عند: ابن عساكر (۱۰/۱۳۹)، والذهبي في «السير» (۱/ ٩٠)، ومــا سـيأتي في التعليق على (ص ٩٦–٩٧).

<sup>(</sup>٣) الفخر والعجب بالمال، أسوأ مراتب العُجب، ودواءه: انظر في كـلِّ سـاقط خسـيس، وهـو أغنى منك، فلا تغتبط بحالةٍ يفوقك فيها من ذكرت، واعلم أن عجبك بالمال حُمقٌ لأنّه أحجارٌ لا تنتفع بهـا إلا بأن تُخرجها عن مُلكك بنفقتها في وجهها فقط، والمال -أيضاً- غادٍ ورائحٌ، وربّما زال عنـك، ورأيته بعينه في يد غيرك، ولعلّ ذلك يكون في يدِ عدوّك، فالعُجب بمثل هذا؛ سُخفٌ، والثقة به غرورٌ وضعفٌ.

ذلك زيادة له في الخير، قال هي: «نعم المال الصالح للمرء الصالح»(١١).

وقيل فيما للطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس: يا رسول الله! من السيد؟ قال: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» قالوا: فما في أمتك من سيد؟ قال: «بلى: رجل أعطي مالاً حلالاً، ورزق سماحة، وأدنى الفقير، وقلّت شكاته من الناس»(٢).

وفي حديث مرفوع لأحمد وغيره: «لا بأس بالغني لمن اتقى، ...» (٣).

وفي آخر: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك لـه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة؛ مات والله عنه راض»(٤).

وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «لو كان عندي أُحد ذهباً أعلم عدده وأخرج زكاته، ما كرهت ذلك وما خشيت أن يضرني»(٥).

وقال (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) (أ)، وقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» (ألى غيرها مما بيَّنتُه في السر المكتوم، وكم في الصحابة ممن اتصف بجميع صفات الخير التي ترغب في الإكثار لها كعثمان بن عفان، وطلحة الفياض، والزبير بن العوام، وثلاثتهم من العشرة المشهود لهم بالجنة وأيضاً وسعد بن الربيع، وغيرهم من سادات المسلمين، وترك ابن مسعود سبعين الف درهم، فيتعين استثناء هؤلاء من عموم: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل

<sup>(</sup>۱) سيأتي تخريجه في صلب رسالة السخاوي (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف (ص ٨٨).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٧) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف (ص ٨٦).

أغنيائهم بخمس مئة عام "(١)، أو يخص بفقراء طبقتهم وهو أظهر ".

ونقلتُ هذا النَّصَّ بطوله للتنبيه على عناية المصنف في هذه المسألة، ولـه فيها أجوبة متعددة، ظفرتُ بواحـد منها بخطِّه، وسأعمل على إثباتـه على إثـر رسالتنا هذه، والله الموفق.

\* وذكره في موطن آخر من «الأجوبة المرضية» (٣/ ١٠٠٢) مختصراً --أيضاً-، مقتصراً على «السر المكتوم» دون تتمة العنوان.

\* وذكره -أيضاً - في كتاب آخر له، هو «استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول ﴿ وذوي الشرف (٢/ ٢٠٥). قال بعد أن أورد حديث علي: «اللهم ارزق من أبغضني وأهل بيتي كثرة المال والعيال» (٢) قال: «وقد بيّنت على تقدير ثبوته، مع إيراد نحوه من الأحاديث - الجمع بينهما وبين دعائه ﴿ لخادمه سيدنا أنس -رضي الله عنه - بكثرة المال والولد (٢) في كتابي: «السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم »...».

\* وذكره السخاوي كذلك في «إجازته لتلميذه شرف الدين أبي بكر بن محمد بن سلطان الحيشي» المرفقة في آخر نسخة تشستربتي من كتاب «الجواهر المكللة» ضمن (أسماء مصنفاته) التي سمعها عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۳۵۳، ۲۳۵۳)، والنسائي في «الكبرى» في كتاب التفسير (۲/ ۹۲ رقم ۳۲۸)، وابن ماجه (۲/۲۱)، وأحمد (۲/ ۲۹۲، ۳۶۳، ۲۵۱، ۵۱۱، ۵۱۹، ۵۱۹، وابن أبي شيبة (۱۳/ ۲۶۲)، وهناد في «الزهد» (۵۸۹)، وأبو يعلى (۲۰۱۸)، وأبو زكريا المطرز في «فوائده» (رقم ۸۸، ۹۸)، وابن حبان (۲۷۲)، وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۹۱، ۹۹، ۱۰۰ و۸/ ۲۱۲، ۲۵۰)، و«ذكر أخبار أصبهان» (۲/ ۹۵)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲/ ۳۲۷ رقم ۱۳۵۲)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۵/ ۳۵۷ رقم ۲۵۲)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص ۲۱۲ رقم ۲۵۲) عن أبي هريرة مرفوعاً. والحديث له شواهد، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) سيأتي عند المصنف، وتخريجه هناك.

وذكر إسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح المكنون» (١٢/٤) كتابنا هذا بإسقاط كلمة (المالين)، بينما أثبتها في «هدية العارفين» (٢/ ٢٢٠) -وعنه صاحب «معجم الموضوعات المطروقة» (٢/ ١٠٧٥)-، بالإفراد هكذا «المال»!.

## ■ وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

اعتمدت على نسخة خطية نفيسة وجيدة ووحيدة (١) -فيما أعلم للكتاب، محفوظة في مكتبة أيا صوفيا، تحت رقم (١٨٤٩)، في (٦٤) ورقة، وفيها ورقة مكررة وفي كل ورقة لوحتان، في كل لوحة تسعة أسطر، منسوخة في حياة المصنف، وذلك في سنة (٨٨٠هـ)، جاء في آخرها:

«تم الكتاب بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه، وذلك على يد الفقير المعترف بالتقصير أبو الفضل الأعرج - غفر الله له، ولمن دعا له بالمغفرة، ولجميع المسلمين-، وكان الفراغ منه عام ثمانين وثماني مئة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليماً أبداً».

#### \* ترجمة الناسخ:

ترجم المصنف في «الضوء اللامع» (١١/ ١٢٩ رقم ٢١٦) للناسخ فقال:

«أبو الفضل بن عبدالوهاب بن عبداللطيف بن علي بن عبدالكافي السنباطي القاهري الشافعي الكاتب الأعرج ويسمعًى محمداً، نشأ فقراً القرآن، وجوّد الخَطّ على يس، وبرع وتكسّب بالنساخة مع التصدي للتكتيب في أيام، بل ينوب في الأشرفية وغيرها في ذلك، وربما اشتغل يسيراً عند بلديه عبدالحق وغيره، وبعد أبيه جلس في دكانه بالشرب قليلاً ثم ترك، ويجتمع مع محمد بن محمد بن عبدالرحمن السنباطي الكتبي في على».

<sup>(</sup>١) ذكر لها في «الجامعة الإسلامية» نسخة أخــرى فـي (٦) ورقــات، ولمــا طلبتهــا وجدتهــا «الجوهر النفيس» وهو منظومة في «المدلسين» ولا صلة لها بكتابنا هذا.

هذا كل ما أورده السخاوي عنه، وهو يعطي قيمة علمية لنسختنا وإن كانت وحيدة، وفيها أخطاء قليلة. ا

وهذه النسخة ملوكية، طرتها مذهبة، أثبت عليها اسم العنوان واسم المؤلف في إطار، وهذا رسمه بحروفه:

«كتاب السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم، تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة حافظ العصر شمس الدين محمد السَّخاوي».

وعلى الحاشية بخطُّ مغاير:

«قد وقف هذه النسخة الجليل السلطان الأعظم، والحال المعظم مالك الزين والخير ابن خادم الحرمين الشريفين السلطان ابن السلطان ابن السلطان السلطان المفدَّى محمود خان، وقفاً صحيحاً شرعياً لمن طالع رسائلي، أكرمه الله تعالى بالرفق والحسني.

حرره الفقير أحمد شيخ زاده، المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين، غفر لهما».

وتحته ختم هكذا قرأته: «زتو<sup>(۱)</sup> توفيق، يا رب، من كتب أحمد».

وفي أعلى الصفحة ختم آخر، فيه ما رسمه:

«الحمد لله الذي هُدينا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وفي سطر تحته: «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

ومن ميزات هذه النسخة وهي نفيسة -ويزيد في جودتها ونفاستها- أن عليها قصاصات بخط السَّخاوي نفسه (٢)، وهي بمثابة زيادات على الأصل الذي

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بمعنى «زدت»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ألحقنا نموذجاً منها في المصورات المرفقة تحت (نماذج خطية من النسخة المعتمدة).

نقل منه الناسخ، ولا يبعد عندي أنه اعتمد على نسخة السخاوي نفسه، ثم لما نظر السخاوي فيها، بدت له زيادات أرفقها السخاوي -كعادته - على النسخة التي كتبها أبو الفضل الأعرج، وربما فعل ذلك للسلطان الأشرف، بسبب حسن وجودة خطه، والذي يقوي هذا الاحتمال أنه أشار بخطه إلى موضع الورقة بقوله: «ينظر الورقة».

وهذه الإلحاقات والزيادات في رسالتنا في ثلاثة مواطن، هي:

الأول: (ق ٢١/أ) بحذاء السطر الثاني في الهامش أثبت: «ينظر الورقة»، وليس فيها شيء بهذا الخصوص.

الثاني: (ق 70/ب) بحذاء السطر الرابع «ينظر الورقة»، وفي أسفل الورقة نفسها وعلى وجه طولي طمس السطر  $(3-\Lambda)^{(1)}$  بورقة مستقلة بخط السّخاوي أثبت أثراً عند أبي نعيم في «الحلية» وفي آخر الورقة: «يتلوه والحاصل»، قلت: كلمة «والحاصل» في أول السطر الخامس من (ق 70/ب)، وهذا إلحاق مضبوط محلّه.

الثالث: (ق ، ٥/ب) بحذاء السطر السادس "ينظر الورقة"، وأثبت محل آخر أربعة أسطر من (ق ، ٥/أ) ورقة بخط السخاوي فيها (١٧) سطراً، ولم يتم الإلحاق، فأكمله في آخر (ق ، ٥/ب)، فجاء فيها تتمته في آخر خمسة أسطر، وآخر ما فيها: "يتلوه: ولكن كان سفيان"، وهي الكلمات التي بعد إشارة الإلحاق في السطر والورقة نفسها، ومن حسن حظنا أن المصور صور الورقتين مرتين

<sup>(</sup>١) من دقة المصور -جزاه الله خيراً- أنه صور هذه الورقة مرتين: مرة ما في أصلها تامة دون الورقة المرفقة معها، والثاني: بالطمس الذي تظهر الورقة معه دون أصل الكتاب، ولم يكرر الترقيم، فأحسن في المرتين، وجزى الله خيراً مَنْ كان سبباً في وصول هذه المصورة بين يديً، وأحسن إليه، وأجزل له المثوبة.

بالطمس الذي في الأصل، ويظهر فوقه الإلحاق، ومن غيره دون الإلحاق، فلم يقع نقص، ولله الحمد.

ويبقى التنويه والتنبيه على سقط وقع في (ق ٢١/١) و(٢١/ب) في آخر أربعة أسطر منها، ولحُسن حظنا أن النقص الأول كان في لفظ أحاديث، اجتهدنا في تتميمها من دواوين السنة، بتصريح من السّخاوي في النقل الذي أوردناه سابقاً عنه -وهو في «الأجوبة المرضية» - أنها في كتابنا «السر المكتوم»، ولا وجود لها في غير هذا الموطن فيه، والسياق يساعد على ذلك. وأما الموطن الآخر، فهو موجود بحروفه في «الأجوبة المرضية» -أيضاً -، ضمن كلام للسخاوي، أوّله وآخره مثبت في الأصل، والساقط بينهما مع التنويه على أن المثبت من كلامه بمقدار السقط، والسياق يقتضيه، والمعنى تام به، والقلب منشرح تماماً على أن سد هذا النقص بالنحو المذكور يجبر الكسر في المخطوط الوحيد -فيما نعلم - لهذا الكتاب، والحمد لله على توفيقه، واخترنا الألفاظ التي ساقها المصنف في رسالته المرفقة (١) مع كتابنا هذا، والله الموفق.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) علماً بأن جل النقولات التي فيها متطابقة مع ما في «السر المكتوم»، وهي بخـط المصنـف المعروف.

# نماذج خطية من النسخة المعتمدة في التحقيق

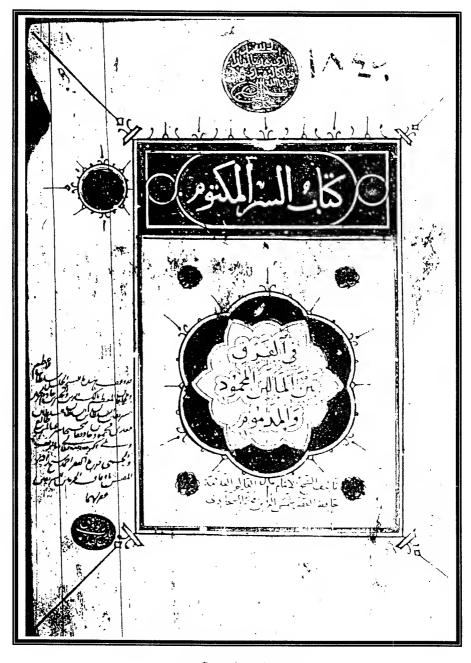

صورة طرة «السر المكتوم».



صورة الصفحة الأولى من «السر المكتوم».



صورة من «السر المكتوم» ويظهر فيها في الهامش إلحاق للسخاوي بخطه على صلب الكتاب

فَمَا تَصْنَع فِيهَا قَالَ امَا إِذْ قُلْتَ هَلَهُ ا فَإِنِي أَنْظُوا الْكَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَنْصَدُكُ بنُكُنِهِ وَاتَّكُلَّانَا وَعِيَالِي نُكُتُ ا وَأَرُدُ فِيهِ تُلْنًا ﴿ وَإِلَّا لَا الْأَحَابِ هُوَالنَّهُ اللَّهُ حَرَّ وَعَيْنُ ثُمَّ إِنَّ صَنَّ

صورة من «السر المكتوم» ويظهر فيها في الهامش إلحاق للسخاوي بخطه على صلب الكتاب

بالتقير أبوالمضل لأغرج عفرالله لَهُ وَلَمْ دَعَالَهُ بِالْمُغَيْرَةِ وَلِجَبِهِ الْمُنْلِينَ وتحاز النواع ميدعام تمايزوتمايي مأير . وَصَالَا لِللهُ عَالَمَ عَلَا مَا اللهِ ه محد واله وعبرت ه وسَلَّمُ لَسُلَّمًا •

صورة الصفحة الأخيرة من «السر المكتوم».

## \* ترجمة المصنفُ (١):

#### ■ اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته:

هو الشيخ العلامة، الرَّحَّالة الحافظ؛ محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن

(١) من خلال استقراء كامل لـ «الضوء اللامع»، وذكر ما يخص السَّخاوي منه مـن أحـداث، وغير ذلك.

#### وهذه قائمة بمصادر ترجمته التي وقفنا عليها:

- \* «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» (مواطن عديدة، تؤخذ من فهرس الأعلام في آخره).
  - \* «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (٨/ ٢-٣٢).
  - \* «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» (٢/ ١٣ ٥ ٥١٤). ثلاثتها للسَّخاوي.
    - \* «القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي» (٢/ ٢١٥-٢٢٩).
- \* «متعة الأذهان من التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقران»، تأليف محمد بن طولون الصالحي، ويوسف بن حسن بن عبدالهادي بن المبرد الحنبلي، انتقاء: أحمد بن محمد الحصكفي.
  - \* «مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» لمحمد بن على بن طولون (١/٨١١).
    - \* "تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر» (ص ١٨-٢٣).
    - \* «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع» (٢/ ١٨٤-١٨٧).
      - \* «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» (١/٥٣-٥٤).
- \* «ذيل طبقات الشافعية» لأحمد بن محمد الأسدي (ق ٩٠/ب) مصورة من الجامعة الإسلامية.
- \* «بدائع الزهور في وقائع الدهور» (٣/ ٣٦١)، ط ٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، (١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤).
  - \* «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (٨/ ١٥-١٧).
    - \* «فهرس الفهارس والأثبات» (۲/ ۹۸۹-۹۹۳).
    - \* "نظم العقيان في أعيان الأعيان" (ص ١٥٢-١٥٣).
  - \* «ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي» (ص ٣٧٤-٣٧٥).
  - \* «ديوان الإسلام» لمحمد بن عبدالرحمن الغزي (ص ٣ -٩٧).
- \* "إبراز الغيّ الواقع في شفاء العيّ» (ص ١١- ضمن "مجموعة رسائل اللكنوي») (المجلد السادس).

.....

- = \* «تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» (ص ١٠٣٠٤٨ ١٦١ ضمن مجموعة «رسائل اللكنوي») (المجلد السادس).
  - \* «التعليقات السنية على الفوائد البهيّة في طبقات الحنفية (ص ٣٨).
    - \* «الرفع والتكميل» (ص ٦٤، ٦٥).
    - \* «فرحة الطلاب والمدرسين بذكر المؤلّفات والمؤلفين».
    - جميعها لأبي الحسنات عبدالحي اللكنوي (ت ١٣٠٤هـ).
    - \* «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» (ص ٨٤).
  - \* «تاج العروس» مادة سخي (٣٨/ ٢٥٤-٢٥٥) ط. المجلس الوطني للثقافة، دولة الكويت.
- - \* «فهرس ابن غازي» (ص١٤٨-١٦٩).
- \* «التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول»، أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني القنوجي (ت ١٣٠٧هـ)، بتصحيح وتعليق: عبدالحكيم شرف الدين، المطبعة الهندية العربية، سنة ١٣٨٢هـ/ ١٩٦٣م، (ص ٤٣٩-٤٤).
  - \* «الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد» (ص ١٠٤) لابن ديبع الشيباني.
- \* «هدية العارفين في أسماء الكتب وآثار المصنفين»، إسماعيل باشا البغدادي، وكالة المعارف استانبول، (١٩٥٥) (٢٢١-٢٢١).
  - \* «اكتفاء القُّنوع بما هو مطبوع» لفان ديك، (٩٩).
- \* «التعريف بالمؤرخين»، المحامي عباس العزاوي، ١٣٧٦ هـ/١٩٥٧م، شركة التجارة والطباعة المحدودة، (١/ ٢٥٢-٢٥٣).
- \* "تاريخ الأدب الجغرافي العربي" لإجناتيوس كراتشكوفسكي الروسي (القسم الثاني/ ص = ٤٨٥)، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم.

أبي بكر بن عثمان بن محمد، الملقب شمس الدين، أبو الخير وأبو عبدالله، بن الزين -أو: الجلال- أبي الفضل وأبي محمد، السَّخاوي الأصل،

- = \* «معجم المؤرخين المسلمين» ليسري عبدالغني، (٨٨).
  - \* «المؤرخين في مصر» لمصطفى زيادة، (ص ٣٠).
- \* «مؤرخو مصر» لمحمد عبدالله عنان، (ص ١٢٧-١٤١).
- \* «مصر الإسلامية وتأريخ الخطط المصرية» لمحمد عنان -أيضاً- (ص ٦٠-٦٣، و ص ٢-٢٦٣).
- \* «شمس الدين السَّخاوي: حياته وآثاره» لمحمد عنان -أيضاً-، مقالة نشرت في مجلة «الرسالة» المصرية، على حلقتين، سنة (٣) (ص ١٠١١-١٠٤٦، ١٠٤٦).
- \* «معجم المطبوعات العربية والمعربة»، يوسف إلياس سركيس، مطبعة سركيس بمصر، ١٣٤٦هـ/ ١٩٢٨م، (ص ١٠١٢-١٠١٤).
- \* «تاريخ آداب اللغة العربية»، جرجي زيدان، دار الهلال، علَّق عليها وراجعها د. شوقي ضيف، (٣/ ١٨٣ ١٨٤).
  - \* «مداخل المؤلفين والأعلام العرب، لفكري زكى الجزار، (٢/ ٢٥٩-٦٦٠).
    - \* «الأعلام» (٦/ ١٩٤ ١٩٥).
    - \* «معجم المؤلفين» (١٠/ ١٥٠).
    - \* «المستدرك على معجم المؤلفين» (ص ٦٧٨-٢٧٩).
  - \* «علم الحديث في مكة المكرمة» لصالح يوسف معتوق، (ص ٣٦٤-٣٧٢).
    - \* «تزيين الألفاظ بتتميم ذيول الحفاظ» (ص ٢٢-٧٧).
- \* «السخاوي مؤرخاً» لعبدالله بن ناصر الشقاري، أطروحة دكتوراة، من جامعة الإمام محمد ابن سعود، قسم التأريخ والحضارة، سنة (١٤٠٦هـ).
- \* «الحافظ السخاوي وجهوده في الحديث وعلومه» لبدر بن محمد العماش، رسالة دكتــوراة، مطبوعة عن دار الرشد، في مجلدين، سنة (١٤٢١هـ).
- \* «التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتُصنيف» (ص ٢٤، ٤٤، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ١١١، ١٦٣).
- \* وعقدت ندوة بالقاهرة عن المجلس الأعلى للثقافة بمصر، سنة (١٩٨١م)، وقدمت فيها عدة بحوث متخصصة عن السخاوي -رحمه الله تعالى-.

نسبة إلى «سخا»(١) بمصر، القاهري مولداً، الشافعي مذهباً، المصنّف.

يعرف بالسَّخاوي، وربما يقال له: ابن البارد، شهرة لجدّه، بين أناس مخصوصين، لذا لم يشتهر بها أبوه بين العامَّة ولا هو؛ بل يكرهها، كابن عُليَّة وابن المُلقن، ولا يذكره به إلا من يريد احتقاره.

ويقال له: الغزولي، والأثري، والبغدادي، وقد أفصح بذلك عن قوله في «إرشاد الغاوي» (ق 11/ب) بعد كلام: «وحينئذ؛ فالسخاوي نسبته الظاهرة، وربما يقال له: البغدادي -إن صح- بلا مكابرة، وهو فيهما بالنظر إلى الأصل: قاهري المولد مع الدار بلا فصل، بهائي الخطة كما بينه وضبطه، بلقيني المجاورة، عسقلاني التتلمذ والمشاورة، الأثري -بفتحتين ومثلثة- من غير توقف؛ نسبة إلى الأثر، وصفه بعضهم بالغزولي؛ لظنه التنقيص به من الجاهل الفضولي، ولعمري إنها كما ستقف عليها؛ حرفة لأبيه وجده، وغيرهما من الأئمة، المصاحب كل منهما لسعده».

## ■ مولده، ونشأته:

ولد السَّخاوي في ربيع الأول، سنة (إحدى وثلاثين وثمان مئة)، بحارة بهاء الدين قراقوش (٢)، علو الدرب المجاور لمدرسة شيخ الإسلام البلقيني، محل أبيه وجده بالقاهرة.

ثم تحول منها حين دخل في الرابعة من عمره لملك اشتراه أبوه مجاور لسكن شيخه الحافظ ابن حجر، الذي كان له أبلغ الأثر في حياته -كما سيأتي-.

<sup>(</sup>۱) مدينة من المدن المصرية القديمة، نسب لها غير واحد من العلماء، وهي الآن من قرى مركز (كفر الشيخ) بمديرية الغربية بمصر، وكفر الشيخ يبعد (۱۷۰) كم عن القاهرة، انظر لها: «معجم البلدان» (۳/ ١٩٦)، «التحفة المصرية بأسماء البلاد المصرية» (ص ۸۰)، «المعجم الجغرافي في البلاد المصرية» (۲/ ۲/ ۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) انظر عنها «الخطط» (٢/٢) للمقريزي.

التحق بالمكتب صغيراً عند المؤدّب الشريف: عيسى بن أحمد المقسي، فأقام عنده يسيراً، ثم تفقه على زوج أخته الفقيه الصالح البدر: حسين بن أحمد الأزهري، فقرأ عنده القرآن، وصلى به للناس التراويح في رمضان، على عادتهم في ذلك إذا أكمل الطالب حفظ القرآن الكريم.

ثم توجّه به أبوه للفقيه المجاور لسكنه الشيخ المفيد: محمد بن أحمد النحريري الضرير.

ثم توجه إلى الفقيه: محمد بن عمر الطباخ، وحفظ عنده بعض «عمدة الأحكام».

ثم انتقل للعلامة الشهاب ابن أسد، فأكمل عنده حفظها، وحفظ «التنبيه»، و«المنهاج»، و«الفية ابن مالك»، و«النخبة»، وتلا عليه لأبي عمرو، ثم لابن كثير، وسمع عليه غيرهما من الروايات إفراداً وجمعاً، وتدرَّب به في المطالعة والقراءة، وصار يشارك غالب من يتردّد إليه، للتفهّم في الفقه، والعربية، والقراءات، وغيرها.

ونستطيع أن نتبيّن بعض ملامح نشأة السَّخاوي العلمية، وكونه من عائلة ذات اهتمامات علمية، من خلال الوقوف على ترجمة جده محمد بن أبي بكر ابن عثمان (والند أبيه) – «الضوء اللامع» (V/ V0 – V0)، وجده الآخر – «الضوء» (V1 – V1)، وأبيه – «الضوء» (V1 – V1)، وشقيقه أبي بكر بن عبدالرحمن – «الضوء» (V1 – V3 – V3)، وعمه أبي بكر بن محمد – «الضوء» (V1 – V3)، وأو لاد أخيه –محمد بن عبدالقادر (V4 – V3)، ومحمد عز الدين أبي اليمن بن أبي بكر (V1 – V1)، وزين العابدين محمد بن أبي بكر (V1 – V1)، وعنايته المبكرة به علميّاً.

## ■ رحلاته، وشيوخه، وتلاميذه، وعلمه:

جاب السَّخاوي البلادَ وجالَ، وجـدّ في الرحلـة والطلب، وارتحـل إلى

حلب، ودمشق، وبيت المقدس، والخليل، ونابلس، والرملة، وحماة، وبعلبك، وحمص، ودخل وسمع في كثير من المدن والقرى التي في الطرق إليها، بحيث زاد عدد من أخذ عنهم عن الأعلى والدُّون والمساوي – على ألف ومئتين، وزادت الأماكن التي تحصَّل فيها من البلاد والقرى على الثمانين.

وقد سجّل لنا السّخاوي كثيراً من أحداث هذه الرحلات العلمية التي قام بها، فقد ألّف «الرحلة الحلبية وتراجمها»، و«الرحلة المكية»، و«الرحلة السكندرية»، إضافة إلى مصنّفه «البلدانيات العليات»، الذي ذكر فيه أسماء ثمانين بلدة دخلها وسمع بها، مع تخريج حديث، أو أثر، أو شعر، أو حكاية، عن أحد شيوخه في تلك البلدة بإسناده، أضف إلى ذلك «معجمه» الذي سجل فيه أسماء شيوخه الذين أخذ عنهم، وسماه: «بغية الراوي بمن أخذ عنه السّخاوي»، أو «الامتنان بشيوخ محمد ابن عبدالرحمن»، كما سيأتي وصفه في مكانه.

كما أن الحافظ السَّخاوي -رحمه الله- أمضى كثيراً من سنوات عمره مجاوراً في مكة والمدينة.

وقد حاولنا من خلال إجراء مسح شامل لمصنفاته، خاصة «الضوء اللامع»، و«التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة»، تحديد أماكن ارتحاله وإقامته، فوقفنا من ذلك على ما ملخصه:

١- لم يغادر مصر طوال سنوات حياة شيخه الحافظ ابن حجر؛ حتى لا يفوته شيء من علمه، وكان أثناء ذلك يحرص أشد الحرص على لقاء الغرباء والوافدين واختبار أحوالهم - «الضوء اللامع» (١/ ٧٧).

٢ - جاور في مكة خمس مرات - «الضوء» (٣/ ١١٨) - كانت المجاورة الأولى منها سنة (إحدى وستين وثمان مئة) - «الضوء» (١١/ ١٧٠) - وكان في مكة خلال السنوات التالية:

- (ست وخمسین) «الضوء» (۱/ ۳۳۵-۳۳۵)، (۲/ ۵۹)، (۱۰/ ۳۳۱)، (۲/ ۶۳).
  - (تسع وستين) -«الضوء» (۹/ ۱۷۰).
  - (سبعين) «الضوء» (٥/ ١٨٥)، وحج فيها (١٢/ ٢٢).
- (إحدى وسبعين) «الضوء» (٢/ ١٣٤، ١٥٤) (٦/ ٢٧٠)، (٧/ ٢٧٧).
  - (أربع وسبعين) «الضوء» (٧/ ٢٩٢).
  - (ست وثمانین) (۱) «الضوء» (۲/ ۳۲۲)، (۲/ ۲۸۰)، (۸/ ۵۱).
    - (سبع وثمانين) «الضوء» (٣/ ١٣٨)، (١١/ ١٣٥، ١٣٧).
- وعاد خلالها من مكة إلى القاهرة، فوصل القاهرة في أول سنة (ثمان وثمانين) «الضوء» (٨/ ٦٧).
  - (اثنين وتسعين) «الضوء» (۲/ ۸۱، ۲۹۰)، (۷/ ۲٤۳)، (۱۱/ ۱۳۵).
    - (ثلاث وتسعين) –«الضوء» (١/ ٣٤٤)، (٢/ ٨٦)، (٦/ ٢٧٥، ٣٠٦).
- (أربع وتسعين) «الضوء» (١/ ٢٥٠)، (٦/ ٢٧٥)، (٧/ ٢٢٠، ٢٧٩). وغادرها أثناء هذه السنة - «الضوء» (١١/ ٩٣).
- (خمس وتسعين)، وعاد خلالها إلى القاهرة «الضوء» (٢/ ١٨٤)، (٣/ ٢٤٠).
  - (ست وتسعين) «الضوء» (٥/ ٢٧٤)، (٧/ ١٧١)، (٩/ ٢٦٤).
  - (سبع وتسعين) «الضوء» (٢/ ٨١، ٢٩٠)، (٧/ ٢٤٣)، (١١/ ١٣٥).
- (ثمان وتسعين) «الضوء» (٧/ ٢٤٠)، وتوجه خلالها إلى المدينة ثم

<sup>(</sup>۱) ثم تبين لنا من «إرشاد الغاوي» (ق ٢٥/ب) أن السخاوي جاور سنة (خمس وثمانين) ومعه أمه وعياله، واستمرت هذه المجاورة إلى آخر سنة (سبع وثمانين)، فتكون هذه المجاورة والتي بعدها (واحدة) لا (اثنتين).

عاد. فقد قال في ترجمة أحدهم في «الضوء» (٣/ ١٥٧): «وزار المدينة غير مرة، وكان في قافلتنا سنة (ثمان وتسعين)، ذهاباً وإياباً».

- (تسع وتسعين) «الضوء» (٥/ ٢٧٤)، (١١/ ١٤٨)، (١١/ ١٤٥).
- ٣ كان في القاهرة خلال السنوات التالية -بعـد خروجـه منهـا بعـد وفـاة
   شيخه كما تقدم-:
  - (ست وسبعين) «الضوء» (٩/ ٦٦).
  - (سبع وسبعين) «الضوء» (٨/ ٣٤).
  - (تسعین) «الضوء» (۹/ ۱۰۵، ۲۰۰)، (۱۰/ ۲۹۳).
- (اثنتين وتسعين) «الضوء» (٩/ ٢٤١)، وذهب (١) خلالها للحج ثم عاد إليها.
  - (خمس وتسعين) «الضوء» (٩/ ١٦٥).
  - (ست وتسعين)(۲) «الضوء» (۱۱/ ۱۹٥).
- ٤ كما أنه كان في حلب سنة تسمع وخمسين<sup>(٣)</sup> «الضوء» (١/ ٢٤٢)،
   وكذلك في نابلس «الضوء» (٨/ ٦٩).
- وجاور بالمدينة النبويَّة مرتين «الضوء» (٥/ ٢٠)-، الثانية منهما سنة
   (ثمان وتسعين) «الضوء» (٩/ ١٠٤)-، وكان فيها خلال السنوات التالية:

<sup>(</sup>١) ومعه أمه وعياله، وأخوه عبدالقادر وابنه وعبالهما.

<sup>(</sup>Y) ومعه والدته وأهله، وابن أخيه وأولاده، واستمر مقيماً بمكة، وماتت أمه في سنة (سبع وتسعين) من رمضان، ثم سافر إلى المدينة في جمادى الآخرة، من سنة (ثمان) هو وأهله، وصام بها رمضان، ثم عاد إلى مكة في شوال، وأفاد واستفاد كثيراً، وبقي يحدث فيها حتى سنة (إحدى وتسع مئة)، فاتجه إلى المدينة، فوطنها يوم الاثنين التاسع عشر من ذي الحجة، فاستقر بها بالمدرسة الزينية، تجاه باب الرحمة، وبقي يحدث بها إلى وفاته.

<sup>(</sup>٣) له فيها مصنف خاص، ولخّص أحداثها في «الضوء اللامع» (٨/٨)، «إرشاد الغاوي» (ق ٢٧/ب).

- (ست وخمسين) «التحفة اللطيفة» (٢/ ٣٩٥)، (٣/ ٥٤١).
  - أواخر سنة (سبع وخمسين) «الضوء» (٥/٩٠١).
- (سبع وثمانين) «التحفة» (٢/ ٣٩٤)-، دخلها أثناء السنة «التحفة» (١/ ١٤٣).
  - (ثمان وثمانين)، وكان جاور قبلها- «التحفة» (٢/ ٢٥٦).
  - (ثمان وتسعين) «التحفة» (١/ ١٠٧، ٩٤٤)، «الضوء» (٩/ ٨٤).

وقد نصّص السَّخاوي في مقدمة «الضوء اللامع» أنه ترجم فيه لجميع شيوخه وتلاميذه، وكان أثناء تراجمهم ينبه على ذلك، ويبسط القول فيه، كأن يذكر أسماء المصنفات التي قرأها على شيخه، أو قرأها تلميذه عليه، ومكان اللقاء، وتاريخه، ونحو ذلك، ولعل شيوخه المترجمين في «الضوء اللامع» و«التحفة اللطيفة» قد بلغوا مئات، وأكثر منهم تلاميذه.

وقد أفرد السَّخاوي كلاًّ منهم بالتصنيف، كما تقدُّم.

ثم إن السَّخاوي تولَّى التدريس بعدة مدارس، منها المدرسة الصَّرْغَتْمَسْية (۱) بالقاهرة -كما ذكر في «الضوء اللامع» (٥/ ٢٩٤)-، والمدرسة البرْقوقِية (۱/ ۲۱۰)-، ومدرسة السلطان الأشرف بمكة -كما يأتي عند ذكر وفاته-، والمدرسة الكاملية (۳)، والتي وقع له بها حادثة، سجلها في مصنفه:

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري، بناها سنة (ست وخمسين وسبع مئة)، وهي خارج القاهرة بجوار جامع ابن طولون، بينه وبين قلعة الجبل. وكان الأمير قـد وقفهـا للحنفيـة. انظر: «وجيز الكلام» (۱/ ۸۸)، «الخطط» (۲/ ۳۰٪).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى السلطان برقوق، انتهى منها سنة (ثمان وثمانين وسبع مئة)، تعرف بعد ذلك بجامع برقوق، بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالنحاسين. انظر: «وجيز الكلام» (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى السلطان الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب (ت ٢٥٥هـ)، بنى هذه المدرسة سنة (اثنتين وعشرين)، وتقع بخط بين القصرين بالقاهرة. انظر: «الخطط» (٢/ ٣٧٥) للمقريزي.

«الفرجة بكائنة الكاملية التي ليس فيها للمعارض حجة»، كما سيأتي ذكره.

# ■ ملازمته للحافظ ابن حجر، واستفادته منه، ومدحه له:

سمع السَّخاوي الكثير من الحديث على شيخه، إمام الأئمة، الشهاب ابن حجر، وأقبل عليه بكلّيته، إقبالاً يزيد على الوصف، حتى حمل عنه علماً جمّاً، واختصَّ به كثيراً، بحيث كان من أكثر الآخذين عنه، وأعانه على ذلك قرب منزله منه، وكان لا يفوته مما يقرأ عليه إلا النادر.

وقرأ عليه في المصطلح، وسمع عليه كثيراً، كـ «الألفية» و«شرحها» مراراً، و«علوم الحديث» لابن الصلاح إلا اليسير من أوائله، وأكثر تصانيفه في الرجال كـ «التقريب»، وثلاثة أرباع أصله، و«اللسان» بتمامه، و«مشتبه النَّسبة»، و«تخريج الزاهر»، و«تلخير مسند الفردوس»، و«المقدمة»، و«أماليه الحلبية»، و«الدمشقية»، وغالب «فتح الباري»، و«تخريج المصابيح» (۱)، وابن الحاجب الأصل، و«تغليق التعليق»، ومقدمة «الإصابة»، وجملة يطول تعدادها. ولم يفارقه إلى أن مات، وأذن له في الإقراء والإفادة والتصنيف.

كان شيخه شيخ الإسلام ابن حجر يحبه، ويُثني عليه، وينوِّه بذكْرِه، ويعترف بعلوِّ فخره، ويرجحه على سائر جماعته المنسوبين إلى الحديث وصناعته. قال السَّخاوي في ترجمة شيخه ابن حجر، المسماة بـ «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»، في (الباب السادس: في سياق شيء من بليغ كلامه)، (٢/ ٧٤٣-٧٤٢):

<sup>=</sup> وقد رُسمَتْ ديارُها إلا بقايا منها تقع على الجانب الغربي لسوق النحاسين إلى الناحية الشمالية لمدرسة السلطان برقوق. انظر: «تراث القاهرة» (٣٧).

<sup>(</sup>١) واسمه: «هداية الرواة» طبع في (٦) مجلدات عن دار ابن القيم ودار ابن عفان، بتحقيق أخينا الشيخ علي الحلبي -حفظه الله-، وضمنت أحكامه على الأحاديث ضمن موسوعة لي في (أحكام الحافظ ابن حجر على الأحاديث والآثار) مرتبة على المواضيع، يسر الله إتمامها بخير.

«ومنه: ما كتب به على أول شيء خرجتُه في ابتداء الطلب:

وقفتُ على هذا التخريج الفائق، وعرفتُ مَنَ الله على عباده، بأن أَلحق الأخيرَ بالسابق، ولولا ما أفرط منه من الإطراء فيَّ، لما عاقني عن الثناء عليه عائق، واللهَ المسؤول، أن يعينه على الوصول إلى الحصول، حتى يتعجّب السابقُ من اللاحق».

وقال فيه (٣/ ١١٤٦) وهو يعدِّد تلاميذه -وذكر نفسه-: «لازمه بأخرة أشدً ملازمة، حتى حمل عنه ما لم يُشاركه فيه غيره من الموجودين، وأقبل الشيخ عليه -بحمد الله- بكليته حتى صار يُرسل إليه قاصِدَه، يُعْلمه بوقت ظهوره من بيته؛ ليقرأ عليه، وسمع من لفظه أشياء، وحمل عنه أكثر تصانيفه، وأذن له في الإقراء ...».

وقد اختص السَّخاوي بشيخه الحافظ ابن حجر أبلغ اختصاص، حتى إن أحد تلاميذه كان يمدحه بتسميته «ابن حجر»(١).

كما أنا لا نكاد نجد مصنّفاً من مصنفات السّخاوي، صغيراً أو كبيراً، إلا وينقل فيه من تحريرات وتحقيقات شيخه الحافظ ابن حجر، مما يدلّ على شدّة اعتنائه بها، واستحضاره لما فيها.

#### ■ مدحه، والثناء عليه:

قال الشوكاني في «البدر الطالع» (٢/ ١٨٥):

«... وبالجملة فهو من الأئمة الكبار، حتى قال تلميذه جار الله ابن فهد: والله العظيم لم أر في الحفّاظ المتأخرين مثله، يعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته، أو شاهده، وهو عارف بفنه، منصف في تراجمه.

ورحم الله جدّي؛ حيث قال في ترجمته:

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» (٧/ ٢٧٠).

إنه انفرد بفنه، وطار اسمه في الآفاق به، وكثرت مصنفاته فيه وفي غيره، وكثير منها طار شرقاً وغرباً، شاماً ويمناً، ولا أعلم الآن من يعرف علوم الحديث مثله، ولا أكثر تصنيفاً، ولا أحسن، وكذلك أخذها عنه علماء الآفاق، من المشايخ والطلبة والرفاق، وله اليد الطولى في المعرفة بأسماء الرجال، وأحوال الرواة، والجرح والتعديل، وإليه يشار في ذلك، ولقد قال بعض العلماء: لم يأت بعد الحافظ الذهبي مثله سلك هذه المسالك، وبعده مات فن الحديث، وأسف الناس على فقده، ولم يخلف بعده مثله».

ولا يفوتنا التنبيه على أن السَّخاوي -رحمه الله- كان حريصاً على تسجيل ثناء الناس عليه، سواء شيوخه أم تلاميذه، أو حتى العامة ممن يلتقي بهم، حتى أفرد بالتصنيف كتاباً سماه: «من أثنى عليه من العلماء والأقران...»؛ بل عقد فصلاً أثناء ترجمته نفسه في «الضوء اللامع» (١) لمن أثنى عليه، إضافة إلى ذكره عبارة كل منهم أثناء ترجمته من «الضوء اللامع»، أو «التحفة اللطيفة»، أو الإشارة حلى الأقل- إلى أنه كان يفعل ذلك.

ويبدو لنا أن سبب هذا الحرص الشديد: ما كان بين السَّخاوي وبعض معاصريه من التنافس، خاصة عصريَّه الحافظ السيوطي -كما يأتي-.

## ■ مؤلفاته<sup>(۲)</sup>:

إن الحافظ شمس الدين السخاوي (٨٣١-٩٠٢هـ) من العلماء المكثرين من التصنيف في جوانب عديدة من العلوم الإسلامية، خاصة علمي الحديث والتاريخ، وما زال المطبوع منها شيئاً قليلاً، وقد امتازت مؤلفاته بالتحرير

<sup>(1) (</sup>N/P1-YT).

<sup>(</sup>٢) جمعتها في ثبت، ورتبتها على حروف المعجم، وصدر أول مرة عام (١٤١٩هـ)، وفيه (٢٧) عنواناً، ثم زدت عليه وحققته وأضفت إليه وبلغت الكتب التي فيه (٣٤٨) مؤلفاً، سيصدر قريباً -إن شاء الله تعالى-.

والجودة، حتى استحقت ثناء العلماء المُنْصِفين.

قال العيدروسي في "تاريخ النور السافر" (ص٢٠): "وتصانيفه إليها النهاية في الشهادة له لمزيد علوه وفخره". وقال (ص٢١): "وقرظ أشياء من تصانيفه غير واحد من أئمة المذهب ....، وكتب الأكابر بعضها بخطوطهم، حتى قال بعضهم: إن لم تكن التصانيف هكذا، وإلا فلا".

وقال ابن العماد في «شذرات الذهب» (٨/ ١٦): «وصنَّف كتباً إليها النهاية، لمزيد علوه وفصاحته».

وقال تلميذه جار الله ابن فهد -كما في «البدر الطالع» (٢/ ١٨٥ - ١٨٦): - «... ولقد - والله العظيم - لم أر في الحفّاظ المتأخرين مثله، ويعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته أو شاهده، وهو عارف بفنه، منصف في تراجمه، ورحم الله جدّي حيث قال في ترجمته: إنه انفرد بفنه، وطار اسمه في الآفاق به، وكثرت مصنفاته فيه وفي غيره، وكثير منها طار شرقاً وغرباً، شاماً ويمناً، ولا أعلم الآن من يعرف علوم الحديث مثله، ولا أكثر تصنيفاً ولا أحسن.

وكذلك أخذها عنه علماء الآفاق من المشايخ والطلبة والرفاق، وله اليد الطُّولى في المعرفة بأسماء الرجال، وأحوال الرواة، والجرح والتعديل، وإليه يشار في ذلك ...».

وقال اللكنوي في «التعليقات السنية» (ص٣٨): «وقد طالعت من تصانيف...» وذكر جملة منها، وقال: «وكلها نفيسة جداً، مشتملة على فوائد مطربة».

وفي "ثبّت البلوي" (ص٣٧٥) أن السَّخاوي أخبر عن نفسه: «أن له مئة وستين تأليفاً». وذكر الأسدي في «ذيل طبقات الشافعية» (ق ٩٠/ب)؛ أن مؤلفات السخاوي تبلغ المئتين، إلى ذلك الوقت، وإلا... فقد نقل الكتاني في «فهرس الفهارس» (٢/ ٩٨٩) أن مؤلفاته «تنيف على أربع مئة مجلد، كما ذكر وفصًل في كثير من إجازاته».

ثم وجدت هذه العبارة نقلها اللكنوي عن ابن روزبهان في «شرح شمائل الترمذي»، ونص عبارته : «وله تصانيف تنيف على أربع مئة مجلد، كما ذكر لي وفصَّل كثيراً منها في إجازاته».

وهذا هو المطبوع منها(١):

1- الابتهاج بأذكار المسافر الحاج: طبع مرتين، الأولى: بتحقيق رضوان محمد رضوان؛ عن دار الكتاب العربي، والثانية: بتحقيق علي رضا؛ عن مكتبة لينة، بمصر.

٢- الاتعاظ بالجواب عن مسائل بعض الوعاظ: طبع بتحقيق عمرو علي عمر عن الدار السلفية في الهند باسم: «الإيقاظ»! وهو خطأ.

٣- الأجوبة العلية عن الأسئلة الدمياطية: طبع مرتين، الأولى: بتحقيق الأخ
 مشعل الجبرين عن دار ابن حزم، والثانية: بتحقيقي عن دار غراس.

٤- الأجوبة المرضية فيما سئل عنه من الأسئلة الحديثية (٢): طبع بتحقيق

جزء أفرده لحديث: «ثلاثة لا يعاد صاحبهن ...» (١/ ٣٩)، جزء في إحياء أبوي النبي الله (٦٤)، جزء في إخفاء السريرة (١/ ٢٩٩، ٣/ ٢٩٠١)، جزء في ﴿المّم تعزيل﴾ عند النوم (٢/ ٤٥٨)، جزء في صيام شهر شعبان (١/ ٣٦)، جزء في طرق حديث: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة» (٣/ ١٥٩٨)، جزء في طرق حديث: «أكرموا الخبز» (ق ٨١)، جزء في طرق حديث: «تناكحوا تناسلوا» (١/ ٢٥)، جزء في طرق حديث «لحوم البقر داء ...» (١/ ٢١)، جزء في طرق حديث: «لو كان لابن آدم...» (١/ ٢٧١-١٨٨)، جزء في طرق حديث: «من باع داراً أو عقاراً...» (ق ٣٨)، جزء في طرق حديث «لا يدخل في طرق حديث: «نية المؤمن أبلغ من عمله» (١/ ٥٥٥-٢٥٣)، جزء في طرق حديث «لا يدخل الجنة ولد زنية» (١/ ٢١٩)، جزء في فقد البصر (٢/ ٤٤٢-٢٥٨)، جزء في قص الأظفار (١/ ٣٣-٩٥)، جزء مفرد في الأحاديث الواردة في الشياة والمعز (٣/ ٣٢٠)، سؤال عن تعيين قبر عمرو بن العاص (٢/ جزء مفرد في الأحاديث الواردة في الشياة والمعز (٣/ ٣٢٠)، سؤال في أسماء أهل الصفة (١/ ٣٧٣)،

<sup>(</sup>١) لغاية كتابة هذه السطور.

<sup>(</sup>٢) نسبت للسخاوي أجزاء كثيرة، هي موجودة برمتها فيه، وهي:

علي رضا بعنوان «الفتاوى الحديثة» عن دار المامون، وطبع بعنوان: «الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» عن دار الراية، بتحقيق د.محمد إسحاق، في ثلاثة مجلدات، وفرغ أخونا الشيخ صلاح الزياني وآخرون من خدمته، وسيظهر -إن شاء الله- قريباً.

٥- استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول ش ذوي الشرف: طبع
 بتحقيق الأخ الشيخ خالد بابطين، عن دار البشائر، في مجلدين.

7- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ: طبع بتحقيق المستشرق روزثنال، وترجمه د. صالح العلي عن مؤسسة الرسالة، وطبع في القاهرة عن المكتبة التجارية، وفي دمشق عن مطبعة الترقي، وفي بغداد عن مطبعة العاني، ونشر ضمن كتاب: «علم التاريخ عند المسلمين»، وعن مكتبة الساعي بتحقيق محمد عثمان الخشت.

٧- الانتهاض في ختم الشفا لعياض: طبع بتحقيق عبداللطيف الجيلاني عن دار البشائر.

٨- بغية الراغب المتمنّي في ختم سنن النسائي رواية ابن السني: طبع بتحقيق أبي الفضل إبراهيم بن زكريا عن دار الكتاب المصري، وبتحقيق عبدالعزيز بن محمد عن مكتبة العبيكان.

٩- بغية العلماء والرواة: وهو ذيل قضاة مصر، طبع بتحقيق جودة هلال
 ومحمد محمود صبح عن الدار المصرية للتأليف والترجمة.

• 1 - البلدانيات العليات: نشره الأخ حسام القطان عن دار العطاء باسم «البلدانيات».

<sup>=</sup> الكلام على حديث: «تنزل الرحمات على البيت المعظم» (١/٢٦-٣١)، الكلام على حديث: «من كان له إمام...» (١/ ١٥-١٠)، الكلام على حديث: «المنبتُ لا أرضاً قطع ...» (١/ ١٠-١٠)، الكلام على قول: «كل الصيد في جوف الفرا» (٣/ ١١٧٦-١١٨).

١١- التبر المسبوك في الذيل على تاريخ المقريزي: السلوك، نشر منه مجلداً شارل غلياردو بيك عن مطبعة بولاق، ثم طبع مجلد منه يحتوي على السنوات (٨٤٥- ٨٥٧هـ) عن مكتبة الكليات الأزهرية.

17- تحرير الجواب عن ضرب الدواب: نشر بتحقيقنا في مجلة «الحكمة»، العدد الرابع (ص ٢١٥- ٢٥٧)، وطبع كذلك بتحقيق الأخ هادي المري عن دار ابن حزم، وقبله عن الدار نفسها بتحقيق محمد خير رمضان.

17- تحرير المقال في الكلام على حديث: «كل أمر ذي بال....»: ذكره ضمن «الأجوبة المرضية» (١/ ١٨٩- ٢٠٣ - ط. الراية).

18- تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان: طبع في مجلة «البحوث الإسلامية» الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- الرياض، (العدد السادس والخمسين)، بتحقيق د. بدر العماش.

10- تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمنزارات والبقاع المباركات: طبع بالمطبعة الأزهرية بهامش المجلد الرابع من كتاب المِقَري: «نفسح الطيب»، ثم طبع مفرداً بتحقيق حسن قاسم ومحمود ربيع منسوباً لأبي الحسن نور الدين علي بن أحمد السخاوي، عن مكتبة الكليات الأزهرية، وطبع عن معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية بفرانكفورت- ألمانيا.

17- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: طبع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله- عن مطبعة السنة المحمدية، ثم طبع عن نشرته أكثر من مرة منها بعناية أسعد طرايزوني الحسيني عن مطبعة دار نشر الثقافة.

1V - تخريج أحاديث العادلين لأبي نعيم: طبع بتحقيقي عن دار عمار الأردن، ودار البشائر الإسلامية، ثم بهامش «فضيلة العادلين» لأبي نعيم، بتحقيقي، عن دار الوطن، الرياض.

١٨ تخريج أربعي الصوفية للسلمي: طبع بتحقيق الأخ الشيخ علي بن
 حسن بن عبدالحميد عن المكتب الإسلامي ودار عمار - الأردن.

19- تقريظ كتاب: «الحدائق الغوالي في قباء والعوالي»: نشره محمد بن محمد العلوي، ووضعه في آخر الكتاب المذكور -أي: الحدائق الغوالي-.

• ٢- تكملة ضم المسند المعتلي إلى إتحاف المهرة في أطراف العشرة: وهو ضمن "إتحاف المهرة"، طبع بتحقيق جماعة، عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية.

11- التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر: طبع بمصر قديماً، وأعاد طبعه عنها حسين الجمل عن دار التقوى بالقاهرة، ثم عن مكتبة التربية الإسلامية، ثم بتحقيق عبدالله البخاري عن مكتبة أضواء السلف، ثم مع «نزهة النظر» لابن حجر عن دار الآثار.

٢٢- الجواب الذي انضبط عن: «لا تكن حلواً فتسترط»: طبع بتحقيقنا عن
 دار التوحيد بالرياض.

٢٣ جواب عن تزوير اليهود كنيسة بيت المقدس: طبع بتحقيقي في مجلتنا «الأصالة» (عدد ٢٠ السنة الخامسة)، وهو ضمن «الأجوبة المرضية»
 (٣/ ١٠١٥ - ١٠٣٢).

₹٢- جواب في الجمع بين حديثين هما: دعاؤه الأنس بن مالك بكثرة المال والولد، وحديث دعائه الله بذلك على من لم يؤمن به ويصدقه: مطبوع ملحقاً بكتابنا هذا، عن أصل بخط المصنف.

۲۰ الجواهر المجموعة: طبع بتحقيق محمد خير رمضان عن دار ابن
 حزم بعنوان: «الجواهر المجموعة والنوادر المسموعة».

٢٦- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: طبع منه قسم يسير صالح العلي ضمن ترجمة: «علم التاريخ عند المسلمين» في بغداد، ثم طبع

منه مجلد إلى نهاية (الباب الثالث) بتحقيق د. حامد عبدالمجيد ود. طه الزيني عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، ونشره صديقنا الأستاذ إبراهيم باجس كاملاً في ثلاثة مجلدات عن دار ابن حزم.

٢٧ حرز الأماني: ذكر عبدالجبار عبدالرحمن في «ذخائر التراث العربي»
 ١١/ ٥٦٧) أنه مطبوع في القاهرة بعنوان: «حرز الأماني» ولم نقف عليه.

٢٨- رجحان الكفة في بيان نبذة عن أخبار أهل الصفة: طبع بتحقيقنا عن دار السلف، الرياض، وذكرت مجلة «أخبار التراث العرب» مصر (٤) (عدد ٤٧٠٤٦) (ص١٤): أن بسيوني زغلول حققه، ولم أره لغاية رقم هذه السطور.

٢٩ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: طبع بعناية المقدسي في القاهرة
 في اثنتي عشر جزءاً، ثم صور عن دار الحياة ببيروت في ٦ مجلدات ضخمة.

• ٣- عمدة القارىء والسامع في ختم «الصحيح الجامع»: حققه الأستاذ علي بن محمد العمران عن دار عالم الفوائد، والأخ الدكتور مبارك الهاجري، ونشره في مجلة «كلية الشريعة» جامعة الكويت(عدد ٤٤ – السنة ١٦).

٣١- الغاية في شرح منظومة ابن الجزري الهداية: طبع بتحقيق ودراسة محمد سيدي محمد عن دار القلم دمشق والدار الشامية بيروت، ثم بعد ذلك بسنتين بتحقيق أبي عائش عبدالمنعم إبراهيم عن مكتبة أولاد شيخ، وكتب على طرته: «مخطوطة تطبع لأول مرة»!!

٣٢- غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج: طبع بتحقيق (!!) نظر الفريابي عن مكتبة الكوثر، وله نشرة جديدة، أرجو أن تكون جيِّدة!

٣٣- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: طبع بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان في القاهرة، وصور عن دار الكتب العلمية لبنان، ثم طبع بتحقيق علي حسين عن الجامعة السلفية بالهند، ثم صورته دار الإمام الطبري، ثم صدر عن دار الكتب العلمية بتعليق صلاح محمد عويضة.

٣٤- الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي شه من الخدم والموالي: طبع بتحقيقي عن مكتبة المنار- الأردن، ثم أخرى مزيدة ومنقحة عن دار غراس.

90- القناعة مما تحسن الإحاطة به من أشراط الساعة: طبع بعناية وفهرسة عصام الحرستاني، وتخريج محمد الزغلي عن دار البيارق ودار عمار بعنوان: «أشراط الساعة»، ونشر -قبل- بتحقيق مجدي السيد عن مكتبة الساعي، ثم بتحقيق الشيخ د. محمد العقيل عن مكتبة أضواء السلف، وهي أحسن نشراته.

٣٦- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: طبع مرات.

٣٧- القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر: حقق عبدالرحمن المدخلي، بحث تخرج في الجامعة الإسلامية، ثم طبع عن المكتب الإسلامي ودار ابن حزم بتحقيق جاسم العجمي.

• المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: طبع عن مكتبة الخانجي بتحقيق عبدالله محمد الصديق وعبدالوهاب عبداللطيف، وعن دار الكتاب العربي بتحقيق محمد بن عثمان الخشت، وصدر عن دار الهجرة – لبنان في مجلد.

٣٩- المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي: طبع بتصحيح محمود حسن ربيع عن جمعية النشر والتأليف الأزهرية بعنوان: «ترجمة شيخ الإسلام قطب الأولياء الكرام، وفقيه الأنام محيي السنة مميت البدعة أبي زكريا محيي الدين النووي»، ثم حققه وعلّق حواشيه د. محمد العيد الخطراوي بالعنوان المذكور عن مكتبة دار التراث، المدينة النبويّة.

• 3 - وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام: طبع في حيدر آباد - الدكن عن دائرة المعارف، ثم طبع مرة أخرى مع «دول الإسلام»، وطبع بتحقيق حسن إسماعيل مروة عن دار العروبة ودار ابن العماد، ثم طبع بتحقيق بشار عواد وعصام حرستاني وأحمد الخطيمي عن مؤسسة الرسالة.

## ■ ما وقع بينه وبين عصريه السيوطي:

كان بين المصنّف الحافظ السَّخاوي من جهة، والبرهان البقاعي؛ والجلال السيوطي؛ والدِّيمي من جهة أخرى، ما بين الأقران، حتى اشتهر أن السيوطيُّ قال فيه مُضمِّناً:

قل للسَّخاوي إِنْ تَعْروك نائبة عِلْمي كبحر من الأمواج مُلْتَطم والحافظ الدَّيْميُ أَنْ السِحاب غَرْفاً من البحر أو رشفاً من الدَّيم

وقال السيوطي في «نظم العقيان» (ص ١٥٢) أثناء ترجمة السَّخاوي:

"وسمع الكثير جدّاً على المسندين بمصر والشام والحجاز، وانتقى، وخرَّج لنفسه وغيره، مع كثرة لحنه، وعُريِّه من كل علم، بحيث إنه لا يحسن من غير الفنّ الحديثيّ شيئاً أصلاً، ثم أكبَّ على التاريخ، فأفنى فيه عمره، وأغرق فيه عمله، وسلّق فيه أعراض الناس(٢)، وملأه بمساوىء الخلق، وكل ما رموه به إن

وكذلك فعل عنان في «مصر الإسلامية» (ص ٢٦٣-٢٧٥)، وتجاوز في عباراته إلى حدّ التطاول عليه، وسيأتيك قريباً -إن شاء الله تعالى- نتف من كلامه، وكأني بالسخاوي يدفع عن نفسه هذه التهمة، لما قال في «الجواهر والدرر» (٢/ ٦٨٥-٢٨٦) -وقد ذكر من كتب ابن حجر: «معجم شيوخه»، و«قضاة مصر»- قال:

<sup>(</sup>١) ترجمته في «الضوء اللامع» (٥/ ١٤٠)، وفيها انتقاد السَّخاوي له.

<sup>(</sup>۲) وتجد هذا عند السيوطي في أكثر من كتاب، ولا سيما «مقاماته»، انظر منها -على سبيل المثال-: «الدوران الفلكي» (۱/ ٩٩٤- «شرح المقامات»).

وكذلك فعل ابن إياس في «بدائع الزهور» (٢/٦١٦)، والشوكاني في غير ترجمة من «البدر الطالع» مثل ترجمة (الرملي) (٢/ ١٦٩)، وترجمة (سبظ ابن حجر) (٢/ ٣٥٥)، فضلاً عن ترجمة السيوطي نفسه (١/ ٣٣٣)، فإنهم جميعاً ذكروا أن السخاوي بالغ في «الضوء اللامع» من الانتقاص من معاصريه!

وأورد عبدالحي اللكنوي في «تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» (ص ١٥٩ - ضمن «مجموعة رسائله») (المجلد السادس)، نماذج كثيرةً من ذلك.

<sup>«</sup>وقد نزه كثير من الناس صاحب الترجمة عن هذا الكتاب، وكذا عن «معجم شيوخه» و «قضاة =

صدقاً، وإن كذباً، وزعم أنه قام في ذلك بواجب وهو الجرح والتعديل، وهذا جهل مبين، وضلال وافتراء على الله ...».

كما أن السيوطيَّ صنَّف أكثر من كتاب في الرد على السَّخاوي وانتقاده، منها «الكاوي في تاريخ السَّخاوي»، المطبوع ضمن «مقاماته»(۱)، و«القول المجمل في الردّ على المهمل»(۲).

فأرجو أن يكون مقصده في ذلك جميلاً، لا كبعض من قام في حظ نفسه، وجعل التعرّض له أو عدم وصفه بالمرتبة التي أنزل نفسه إياها من الشجاعة والشهامة والفصاحة والديانة، والتفرّد عن جميع أهل عصره بسائر العلوم، وكذا من لم يضفه إذا ورد عليه، أو تعقّب كلامه، وأشباه ذلك من الخرافات، سبباً للطعن، ولو بالقذف الصريح نظماً ونثراً، وعندي من صنيعه من ذلك ما يفوق الوصف، ويتعجب من صدور مثله ممن له أدنى عقل، بحيث فاق فيه بعض من انتدب للتاريخ من المقادسة، وتفرّقت أوراقه بعد موته، ولم يرفع الله له رأساً، ولا عول أحد على كلامه، وحين استشعر مقت الناس له بمجرد ظهور هذه الطامات بعد موته، أوصى بعض خواصه ممن أسند وصيته إليه أن يُخفي أوراقه إلى بعد عشرين سنة من مماته، فأجرى الله حز وجل عليه سُنته في عباده، وألبسه ممًا أضمره رداءً بين الناس عُرف به، بحيث لا أعلم -والله- أحداً من خلق الله -تعالى- معه ظاهراً وباطناً، بل صرح هو غير مرة بقوله: ما صحبت أحداً وفارقته وأنا طيبُ الخاطر منه سوى اثنين، ظلم: وأحدهما غاية في الإهمال. ولما كثرت وقائع هذا الرجل، حَسُنَ التصدي لسيرته، وإفراد ذلك في تأليف، فالجزاء من جنس العمل. ألهمنا الله رشدنا، وأعاذنا من شرور أنفسنا، بمنّه وكرمه».

وانظر دفاعاً آخر للسخاوي في: «الضوء اللامع» (١/ ٥)، «فتح المغيث» (٣٦٣/٤).

انظر: «مكتبة الجلال السيوطي» لأحمد شرقاوي إقبال (ص ٢٨١ رقم ٥٢٣)، و«معجم مؤلفات السيوطي المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية العامة» (ص ١٢٣ رقم ٣٨٠)، «دليل مخطوطات السيوطي» (ص ١١٤ رقم ٥٠٦).

<sup>=</sup> مصر» ونحوهما، من أجل بيانه لكثير من الأحوال، بل كان ذلك سبباً لحقد كثيرين عليه. وسمعت بعض المعتبرين يقول عنه: إنه لم يكن يعتبابُ أحداً بلفظه، فكتب بخطه ما يكونُ مضبوطاً عنه، محفوظاً له، والأعمالُ بالنيات.

<sup>(</sup>١) (٢/ ٩٣٣ - ٩٥٧ - تحقيق. سمير الدروبي).

<sup>(</sup>٢) منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية، ضمن (١١٨ - مجاميع).

وعنه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية (٤٦٢ ف/٢).

والحافظ السَّخاوي بدوره ترجم للسيوطي في «الضوء اللامع» (۱) ترجمة انتقده فيها بشدة؛ بل اتهمه فيها بالاختلاس، ووصف بالحمق والهوى، وختم ترجمته بقوله: «فسبحان واهب العقول»!، إضافة إلى مصنفه «انتقاد مدعي الاجتهاد»؛ حيث كان السيوطي يزعم أنه مجدد المئة العاشرة، ثم مصنف السَّخاوي الآخر «الاعتبار والموعظة لزاعم رؤية النبي في اليقظة»، الذي يرد فيه على فتوى للسيوطي بجواز بذلك(۲).

وقد استمرّت هذه المعركة حتى بعد وفاة الحافظ السَّخاوي، حيث نجد أحد تلاميذ السَّخاوي، وهو أحمد بن الحسين بن محمد الشهاب المكي المتوفى سنة (٩٢٦ هـ)، قد ألف رسالتين في الرد على السيوطي والدفاع عن أستاذه، الأولى بعنوان: «الشهاب الهاوي على قلال الكاوي»، والثانية بعنوان: «المنتقد اللوذَعي على المجتهد المدَّعي» (٣).

وعلى كُلِّ؛ فإن كلام بعضهم في بعض لا يُقبل، لأن المقرَّر عند علماء الجرح والتعديل: أن كلام الأقران في بعضهم غير مقبول؛ مع ظهور أدنى منافسة، فكيف بمثل المنافسة بين هذين الرجلين، التي أفضت إلى التأليف في بعضهم البعض.

ومع ذلك فإن الحافظ السَّخاوي كان الأكثر التزاماً وموضوعية، ففي حين نجد الغريب العجيب من العبارات والاتهامات التي انتقد بها السيوطي السَّخاوي

<sup>.(</sup>V+-70/E)(1)

 <sup>(</sup>۲) علماً بأن كلاً منهم كان يذكر صاحبه بخير قبل أن تحصل بينهم الوقيعة وبعد ذلك - أيضاً-، انظر -على سبيل المثال-: «مقامات السيوطي» (١/ ٢١٤ و٢/ ٧٨٠، ٩٦٦).

ومن الفوائد المهمة جدّاً: أن السيوطي في مقاماته «الفارق بين المصنف والسارق» لــم يقصـد السخاوي البتة، بل فيها (٢/ ٢٢٨- «المقامات») ما يشير إلى أن المردود عليه سرق كتب السخاوي - أيضاً-، خلافاً لما هو شائع أنه ردّ عليه!.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التحفة اللطيفة» (١/ ١٧٧ - ١٧٨).

-كما في «الكاوي» مثلاً- فإنَّا لا نجد عُشْرَ ذلك عند الحافظ السَّخاوي -رحمهما الله تعالى-(١).

(۱) عجبي لا ينتهي من حط محمد عبدالله عنان في كتابه «مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية» (ص ٢٦٣-٢٧٥) على السّخاوي، ووصفه بأقذع وأبشع الأوصاف، والانتصار بقوة لخصومه! دون جمع للأقوال، والموازنة بينها، وإنما بمجرد اختيار عبارات للسّخاوي والتعليق عليها بعبارات جارحة، كقوله (ص ٢٦٥) على إثر عبارة: «يعتبر في عصرنا غلواً وإنحرافاً؛ بل يعتبر غروراً مذموماً وسفاهة مرذولة»!! و«يضطرم بعوامل التنافس والحقد والغيرة والجدل الملتهب»، وقوله (ص ٢٦٧): «يغدو صارماً شديد الوطأة، كثير الخبث، شغوفاً بالهدم، ينقب عن مواضع الضعف بمثابرة مدهشة، حتى أنك تلمس في أحيان كثيرة أثر هذا الشغف في تتبع السقطات والهنات مما يرغم على إيراده من المآخذ التافهة السخيفة أحياناً، كلما أعوزته مادة الهجوم والانتقاص، وأحياناً يجد السّخاوي في الخلال والظروف الشخصية منفذاً للطعن، وهنا يلجأ بخبث إلى النقل عن آخرين…».

إلى غير ذلك من العبارات التي فيها مثل هذه الطعون!

نعم؛ في «الضوء» شيء من ذلك، ولذا امتنع بعض أهل العلم من إعارته، وكمان ذلك سبباً لاختصار المؤرخ عمر بن أحمد الشماع له، ذكر ذلك في ديباجة «القبس الحاوي» (١/ ٢٨)، قال:

«وسبب جمعي له وتلخيصه وتحريره وتهذيبه وتنقيحه، هو أنه أوقفني صاحبنا المحدّث جار الله ابن شيخنا الحافظ عز الدين عبدالعزيز بن فهد المكي بها، في المحرم سنة (سبع وعشرين وتسع مئة) على تأريخ الحافظ شمس الدين محمد السّخاوي ولي منه إجازة، ويسمى: «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع».

فأعجبني جملةً من تراجمه الفائقة، وقد كنت طلبت من والـده المذكـور أن يوقفني عليـه فـي أثناء مجاورتي الأولى، سنة (ستً عشرة وتسع مئة)، فامتنع من ذلك؛ واعتذر بأنّ في بعض تراجمه مـا ينبغي إخفاؤه وستر ما هنالك.

ولما يسر الله -تعالى- بوقوفي عليه شاهدت ما قصده شيخنا، وأشار إليه من التنكيت والتّبكيت على أقوام في تراجم كثيرة، ونشر محاسن آخرين بعبارة حسنة فائقة مفيدة، فعزمت على تلخيص محاسن تراجمه، والإعراض عما لا فائدة في نقله، فتوجهت إلى مطالعته، وسرّحت النظر في أزهاره ونوّاره، وولجت بين ملتف أشجاره، وميّزت بين عشبه ورياضه، فرأيته قد اشتمل على أقسام أربعة، لم أقف على من نبّه عليها.

وها أنا بحمد الله وتوفيقه أفصِّلها لك بعبارة واضحة محرَّرة:

القسم الأول: يصف أهله بالجمع بين العلم والعمل.

القسم الثاني: يصف أهله بالقليل من العلم فقط.

وقد اعتذر الشوكاني في «البدر الطالع» (٢/ ١٨٧) عن صنيع السَّخاوي في تاريخه «الضوء اللامع» فقال:

"وليت أنَّ صاحب الترجمة صان ذلك الكتاب الفائق عن الوقيعة في أكابر العلماء من أقرانه، ولكن ربما كان له مقصد صالح، وقد غلبت عليه محبة شيخه الحافظ ابن حجر، فصار لا يخرج عن غالب أقواله، كما غلبت على ابن القيم محبة شيخه ابن تيمية، وعلى الهيثمي محبة شيخه العراقي"(١).

### **■** وفاته:

قال الغزِّي في «الكواكب السائرة» (١/ ٥٤):

"ورأيت بخط بعض أهل العلم أن السَّخاوي توفي سنة (خمس وتسعين وثماني مئة)، وهو خطأ (٢) بلا شك، فإني رأيت بخط السَّخاوي على كتاب "توالي التأنيس (٣) بمعالي ابن إدريس الشافعي»، للحافظ ابن حجر، أنه قرىء عليه في مجالس، آخرها يوم الجمعة، ثامن شهر المحرم، سنة (سبع وتسعين وثمان مئة)، بمنزله من مدرسة السلطان الأشرف قايتباي، بمكة المشرفة.

ورأيت بخطه -أيضاً- على الكتاب المذكور: أنه قرىء عليه -أيضاً- بالمدرسة المذكورة في مجالس، آخرها يوم الأربعاء، ثامن عشر، شهر ربيع

القسم الثالث: من يشحن تراجمهم بالأفعال المذمومة، والصفات القبيحة.

القسم الرابع: من ترجمته خالية من هذه الأقسام الثلاثة». ثم مثّل على كل قسم من هذه الأقسام. ولكن هذا لا يستدعي الأوصاف المذكورة. وما أحسن اعتذار الشوكاني الآتي، والله الهادي.

<sup>(</sup>١) انظر لزاماً: «فهرس الفهارس"، و«الضوء اللامع» (١/ ٥)، و«فتح المغيث» (٤/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) أشنع من هذا، من أرّخ وفاته سنة (ستين وثمان مئــة)، انظر فــي رده: «إبــراز الغــي» (ص ۱۱)، «تذكــرة الراشــد بــرد تبصــرة النــاقد» (ص ۶۸، ۱۰۳–۱۲۸، ۱۲۱) –وذكــر فيــه (۲۵۰) وجهـــاً لنقضه-؛ كلاهما ضمن «مجموعة رسائل اللكنوي» (المجلد السادس).

<sup>(</sup>٣) عنوان المطبوع: «التأسيس»؛ وهو خطأ، صوابه ما أثبتاه. انظر: «توثيق النصوص وضبطها» (ص ١٠٨)، وكتابنا «كتب حذر منها العلماء» (١/٥٩).

الأول، سنة (تسع مئة)".

كذلك فإن «الضوء اللامع»، و «التحفة اللطيفة» - وكلاهما للسّخاوي- مليئان بذكر أحداث وتراجم متعلقة بسنوات لاحقة للتاريخ المذكور.

ثم قال الغزّيّ: «ثم رأيتُ ابن طولون ذكر في «تاريخه» أنه توفي بمكة، وصُلّي عليه غائبة بجامع دمشق، يوم الجمعة، ثالث عشر، ذي القعدة، سنة (اثنتين وتسع مئة).

ثم رأيت شيخنا النعيمي ذكر في «عنوانه»: أنَّه توفي بالمدينة وصُلِّي عليه غائبة بدمشق، يوم الجمعة، سابع عشر، من ذي القعدة، سنة (اثنتين) المذكورة، والله -تعالى- يعلم أيهما أصح -رحمه الله تعالى-».

قلت: وعلى هذا جمهور مؤرّخي وفاته، أعني أنه توفي في سنة (اثنتين وتسع مئة)، ويؤيده أنا لم نجد في مصنفاته، خاصة «الضوء اللامع»، و«التحفة اللطيفة» أيَّ ذكر لأحداث بعد سنة (اثنتين وتسع مئة). فقد ذكر في «التحفة اللطيفة» (٣/ ٥٠، ٥٧٤) شهر ربيع الثاني من تلك السنة، وبعده موضع واحد ذكر فيه شهر جمادى الآخر (١٩٨/٢).

وقد وقفنا على قول أحد تلاميذه في «التحفة اللطيفة» (٢/ ١٥٢) عن أحدهم:
«فقُدِّرت وفاته بعد المصنف [يعني: السَّخاوي]، في (سنة ثلاث وتسع مئة)»، مما يشهد لصحة ما عليه الجمهور من أن وفاته كانت سنة (اثنتين وتسع مئة)، والله أعلم.

وقد «دفن ببقيع الغرقد، خلف مشهد الإمام مالك، بجانب قبر العلاَّمة الشهاب الأبشيطي»، هكذا جاء على غلاف نسخة «التحفة اللطيفة»، مما يؤيد قول النعيمي المتقدم.

رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته.

# اللسر المكتوم في الفرق بين الماليين المتموم والمعزموم

تأثيف الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السُّخاوي (٨٣١ - ٩٠٢ هـ)

قدَّم له ووثَّق نصوصه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه وآثاره أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

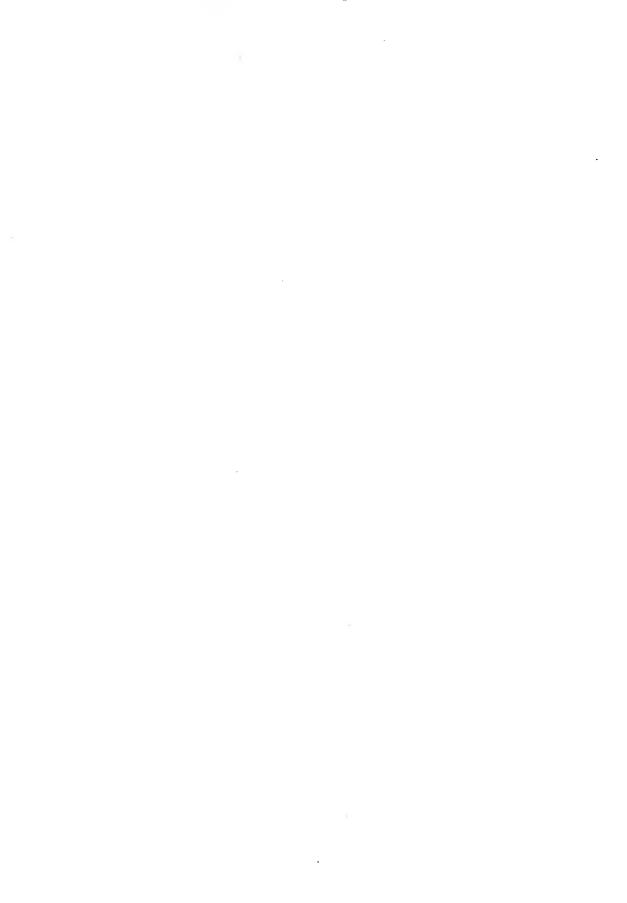

# يسم الله الرقح الرقيم

أما بعد حمد اللهِ جاعل من اختاره في الدارين سعيداً، وشامل خلقِه بالرزق كرماً وجوداً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أبي القاسم أسخى الناس وأسمحهم كفاً، وأزهدهم في الدنيا وأحسنهم لها صرفاً: فقد سئلتُ عما وقفَ عليه السلطان الملك الأشرف، أوحدُ الملوك والمنفرد بما هو به أدرى وأعرف، حفِظهُ الله من جميع أركانه وجهاتِه، وبلّغه في الدارين النهاية من مسرّاته، في «رسالةٍ منسوبةٍ للحسن البصريّ» -رحمه الله- في: (الفريضة السابعةِ: مما يجب على المؤمن من الفرائض في اليوم والليلة)، وهو أن النبيّ قال: «اللهم من أحبني فارزقه الكفاف، ومن أبغضني فأكثِر ماله وولده»(١)،

(۱) عزاه صاحب «كشف الخفاء» (۱/ ۲۱۸) إلى سعيد بن منصور، بواسطة «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي، ثم وجدت السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (۱/ ٣٧٥) يورده بإسناد سعيد بن منصور، وعزاه لـ «سننه»، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن عمرو بن حزم: أن رسول الله شه قال: «اللهم من أبغضني وعصاني فأكثر له المال والولد، اللهم من أحبني وأطاعني فارزقه الكفاف، اللهم ارزق آل محمد الكفاف، اللهم رزق يوم بيوم».

وقال السيوطي على إثره: ويناسبه ما أورده السلفي في «الطيوريات» من طريق علي بن الجعد، عن شعبة، عن منصور، عن بعض أصحابه: أن يهودياً أتى النبي فقال: ادع لي، فقال: «اللهم أصحجسمه وأكثر ماله وأطل حياته» انتهى.

قلت: لي هنا ملاحظات:

الأولى: إسناد الحديثين ضعيف، فالأول: مرسل والثانى: معضل.

الثانية: لا يوجد الحديث الثاني في مطبوع «الطيوريات»، طبعة دار البشائر.

الثالثة: سُئل السَّخاوي عما نقل عن «رسالة عن الحسن البصري فيما يجب على المؤمن من الفرائض في اليوم والليلة» في (الفريضة السابعة) وأورد الحديث ... ولم يتكلم عليه باللفظ المذكور، واسترسل في ذكر شواهده كما فعل هنا، وذلك في كتابه «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٣٩- ٧٤٥ رقم ١٩٠).

أهو صحيح أم لا؟ وبماذا يُجمَع به بينه وبين دعائِه الله الله عنه الله عنه مسيدنا أنس بن مالك ورضي الله عنه -، حسبما اتفق عليه الشيخان بكثرة المال والولد (١٠).

(۱) حديث دعاء النبي الأنس أخرجه مسلم في "صحيحه" في كتاب فضائل الصحابة (باب من فضائل أنس بن مالك) (رقم ٢٤٨٠) بعد (١٤٦) -ومن طريقه التيمي في «دلائل النبوة» (١٠٨٠) حدثنا أبو معن الرقاشي، وأبو عوانة في «مسنده» في موضعين - كما في «إتحاف المهرة» (١٨٨٠ رقم ٣٢٣) -، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وابن حبان في «صحيحه» (٧١٧٧)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ١٩٤)؛ كلاهما من طريق محمود بن غيلان، والبزار في «مسنده» (٢/ ق ٥٠ - الأزهرية) من طريق زيد بن أخرم أبي طالب الطائي، وأبو القاسم الحنائي في (الجزء الثالث) من «فوائده» (رقم ٧٧ بتحقيقنا) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩/ ٣٤٥ - ط. دار الفكر)، من طريق بكار بن قتيبة، خمستهم عن عمر بن يونس، عن عكرمة، عن إسحاق [بن عبدالله بن أبي طلحة]، عن أنس، به. وللحديث طرق متعددة، عن أنس بن مالك:

الأولى: عن قتادة عنه، قال: قالت أمي وفي رواية أم سليم: يا رسول الله! خادمك أنس، ادع الله له. قال: فذكره.

أخرجه البخاري (٣٨٢٨)، وقال: حديث حسن صحيح، والطيالسي (١٩٨٧)، وأحمد (٣/٣٥)، وأبو يعلى والترمذي (٣٨٢٨)، وقال: حديث حسن صحيح، والطيالسي (١٩٨٧)، وأحمد (٣/٣٤)، وأبو يعلى (٣٢٠٠)، وابن حبان (٧١٧٨)، والبغوي (٣٩٩٠)، والبيهقي في «الدلائسل» (٦/ ١٩٤)، و«المدخل» (١٣٤). قال أحمد: عن أنس، عن أم سليم، فجعله من (مسند أم سليم)، وهو رواية للشيخين، ورواية الترمذي والبيهقي، وابن البخاري في «مشيخته» (ص ٤٤٦). وانظر: «فتح الباري» (١٨٢/١).

الثانية: عن هشام بن زيد: سمعت أنس بن مالك يقول مثل ذلك.

أخرجه البخاري (٦٣٧٩)، ومسلم (٢٤٨٠)، وأبو يعلى (٣٢٣٩).

الثالثة: عن ثابت، عن أنس، قال:

دخل النبي علينا، وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقالت أمي: يا رسول الله! خويدمك، ادع الله له، قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: فذكره.

أخرجه مسلم (٢٤٨١) (١٤٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٨٨)، والطيالسي (٢٠٧٧)، وأبو يعلى وأحمد (٣/ ٩٣ أ-١٩٤)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (رقم ١٢٦٧)، وأبو يعلى (٣٣٢٨)، وأبو عوانة (٢/ ٧٦)، وابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (٧٩) -ومن طريقه اللالكائي في =

= «السنة» (رقم ۱۱۰، ۱۱۱ - كرامات الأولياء - ط. البصيرة) -، وابن بشكوال في «المستغيثين بالله» (رقم ۱۹ - ط. دار الكتب العلمية ورقم ۲۰ - ط. المشكاة)، والبيهقي (۳/ ۵۳ - ۵۵، ۹۵، ۹۲)، وفي «الدلائل» (۲/ ۱۶۸).

ثم رواه عبد بن حميد (رقم ١٢٥٥)، وأحمد (٣/ ٢٤٨) من طريقين آخريــن، عــن ثــابت، بــه، نحوه. وقال ابن حميد: «وأدخله المجنة» مكان قوله: «وبارك له فيما أعطيته».

وسنده صحيح على شرط مسلم. وزاد: قال: فلقد رأيت اثنتين، وأنا أرجو الثالثة.

وبعض ألفاظ هذا الطريق فيه بيان كرامة لأنس، سيسوقه المصنف بتمامه (ص ١٦٤).

الرابعة: عن الجعد أبي عثمان، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال: مـرَّ رسول الله الله الله السمِعَت أمي أم سليم صوته، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله! أنيس. فدعا لي رسول الله الله شدك دعوات، قد رأيت منها اثنتين في الدنيا، وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. أخرجه مسلم (٢٤٨٠) (١٤٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ١٩٦).

الخامسة: عن حميد بن أنس: دخل النبي الله على أم سليم. فقالت: يا رسول! إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. فإني لمِن أكثر الأنصار مالاً، وحدثتني ابنتي أمية أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة.

أخرجه البخاري (١٩٨٢)، والسياق له، وابن حبان في «صحيحه» (٩/ ١٥٨/)- الإحسان) وأحمد (٣/ ١٠٨)، ويعقوب الفسوي في «المعرفة» (٢/ ٥٣٢)، - إلا أنه قال: «اللهم ارزقه المال، وبارك له فيه -أظنه قال-: وأطل عمره»-، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ١٩٥).

وإسناده على شرط الشيخين، ولطول العمر طريق أخرى تأتي -إن شاء الله تعالى-. وأخرج نحوه من طريق حميد، به: ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٩).

السادسة: عن حفصة بنت سيرين، عن أنس، به. وزاد:

قال أنس: فلقد دفنت من صلبي -سوى ولد ولدي- خمساً وعشرين ومثـة، وإن أرضـي ليثمـر في السنة مرتين، وما في البلد شيءٌ يثمر مرتين غيرها.

علّقه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٦٧)، ووصله الطبراني في «الكبير» (١/ ٢٤٨/١) ورجاله ثقات، غير إبراهيم بن عثمان المصيصي فلم أعرف، وقد ساقه الحافظ في «الإصابة» من رواية الطبراني بإسناده، وسكت عنه.

السابعة: عن عبدالعزيز بن أبي جميلة -واسم أبي جميلة: صهيب-، عن أنس، قال: إنسي لأعرف دعوة رسول الله في، وفي مالي، وفي ولدي. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٩-٠٠).

= وأخرجه أبو يعلى (١٩١/٤ رقم ٢٠٦٦- تحقيق إرشاد الحق) من هــذه الطريـق بلفـظ: "إنـي لأعرف دعوة رسول الله لله لي أن يبارك لي في مالي وولدي»، وعلّقه البخاري في "التــاريخ الكبـير» (١٥/١).

ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبدالعزيز هذا، ترجمه ابن أبي حاتم (٢/ ٢/ ٣٧٩)، ومن قبله البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢/ ١٥) بهذه الرواية، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ١٢٤).

الثامنة: عن أبي خلدة، قال: قلت لأبي العالية: سمع أنس من النبي ؟ قال: خدمه عشر سنين، ودعا له النبي ، وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، وكان فيه ريحان يجد منه ريح المسك. أخرجه الترمذي (٣٨٣٢) - وقال: «حديث حسن غريب» -، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ١٩٥ - ١٩٦).

قلت: وإسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الصحيح.

التاسعة: عن ثمامة بن عبدالله بن أنس، قال: كان كرم أنس يحمل كل سنة مرتين.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٢٠)، وسنده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٥٠٧)، والبيهقي في «الدلائل» (١٩٦/٦)، من طريق أخرى عن ثمامة، به، نحو الطريق التالي، دون قول أنس: فقد دفنت...، وسنده جيد.

العاشرة: عن سنان بن ربيعة، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ذهبَت أمي إلى رسول الله هه فقالت: يا رسول الله! خويدمك ادع الله له، قال: «اللهم أكثر ماله وولده، وأطل عمره، واغفر ذنبه».

قال أنس: فقد دفنت من صلبي مئة غير اثنين، أو قال: مئة واثنين، وإن ثمرتي لتحمل في السنة مرتين، ولقد بقيت حتى سئمت الحياة، وفي رواية: حتى استحييت من الناس، وأنا أرجو الرابعة.

أخرج ابن سعد (٧/ ١٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٥٣)، والرواية الأخرى لمه، وفيها سعيد بن زيد -وهو الأزدي- صدوق له أوهام، ورواية ابن سعد سالمة منه، وكذا أخرجه أبو يعلى في «المسند» (١٠٤٨)، ولذلك قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٢٢٩): «وإسناده صحيح».

وقد أشار البخاري إلى هذه الطريق في بعض تراجمه لهذا الحديث بقوله في (الدعوات) (١١/ ١٤٤): باب: دعوة النبي لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله.

وقد أيَّد ذلك الحافظ برواية «الأدب المفرد» المتقدمة، وفاتته رواية ابن سعد، وهي أصح كما سبق. وقد تقدم له شاهد في الطريق الخامسة.

ثم وجدت له شاهداً آخر ذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (٢/ ٣٦٤)، فقال: وقال الحسين ابن واقد وغيرُه عن ثابت، عن أنس: دعا لي رسول الله ، فقال: «اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته». =

وكذا قال الله النهاد - قبيلة من اليمن-: «اللهم بارك لهم في محضها ومخضها (۱) ومذقها وابعث راغبها في الدثر (۳) وافجر له الثَّمَدُ (۱) وبارك له في المال والولد» (٥).

#### = ويشهد لها:

الحادية عشر: ما أخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» -كما في «المطالب العالية» (١٥/ ٥٤٢ رقم معلا العاصمة) بسند حسن، من طريق عبدالله بن أبي طلحة عنه، قال: كان فيما دعا لي النبي اللهم آنه مالاً وولداً»، فما أعلم أحداً أصاب من لين العيش أفضل مما أصبت، ولقد دفنت بكفي هاتين من ولدي أكثر من مثة، لا أقول لكم: فيه ولد ولد، ولا سقط. قال ابن حجر عقبه: «هذا الحديث مخرج عندهم بغير هذا اللفظ».

- (١) محضها: الخالص من كل شيء، والمحض في اللغة: اللبن الخالص غير مشوب بشيء، والمخض: تحريك السقاء الذي فيه اللبن، ليخرج زبده.
- (۲) المذق: المزج والخلط، يقال: مذقت اللبن، فهو مذيق إذا خلطته بالماء، انظر: «النهاية»
   (٤/ ٣١١)، «الفائق» (٢/ ٧).
- (٣) الدَّثر: المال الكثير، كذا في الفائق (٢/٧)، وفي «النهاية»: الدَّثر هاهنا: الخصب والنبات الكثير، وكذا في «أسد الغابة» (٣/ ٢٧) وهما بمعنى.
- (٤) الشَّمد -بالتحريك-: الماء القليل؛ أي: أفجره لهم حتى يصير كثيراً يدعو لهم بكثرة الماء وإغزاره. انظر: «النهاية» (١/ ٢٢١)، و «العقد الفريد» (٢/ ٥٤)، و «الفائق» (٢/ ٧).
- (٥) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 1/ ١٨٥ من طريق أبي عبدالله محمد بن علي البلوي، عن محمد بن جعفر بن محمد التميمي، عن عبدالعزيز بن يحيى الجلودي، عن محمد بن سهل، عن عبدالله بن محمد البلوي، عن عمارة الخيواني، عن علي مرفوعاً، وقال عقبه: «هذا لا يصح، وفيه مجهولون وضعفاء منهم النسائي، وأكذب الكل البلوي».

وقال الحافظ في «التقريب» (٩٣٨): «محمد بن سهل النسائي لا بأس به».

ولم يعزه في «كنز العمال» (٧/ ٨٣٧- ٨٣٨ رقم ٢١٦٠٧ و١٠/ ٦٢٧- ٦٣٠ رقم ٣٠٣٢٥) إلا لابن الجوزي. ونقل عنه قوله: «لايصح، فيه مجهولون وضعفاء».

وعزاه ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٢٣٦) لابن الجوزي، وقال: «من وجه ضعيف جداً».

ثم وجدت الحديث عند القاضي عياض في «الشفا» (١/ ١٦٩-١٧٠)، وأورده بطوله، وأفادني تخريجُ السيوطي له في «مناهل الصفا» (ص ٤٨ رقم ٩٥) وهذا نصُّ كلامه بحروفه: «أبو نعيم في =

= «معرفة الصحابة» والديلمي في «مسند الفردوس»، من -وفي مطبوعه: في! - حديث عمران بن حصين، وأبو نعيم من حديث حذيفة بن اليمان مختصراً» انتهى.

وعزاه محققه في الهامش لـ«المستدرك» (٤/ ٣٢٧)! وهو ليس فيه، ولعله لم يميز أن «المعرفة» غير «المستدرك»، وإلا قوة إلا بالله! وإلى الله المشتكى!

قال أبو عبيدة: حديث عمران بن حصين مطول جداً، أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٣/ ٩٥٩ - ٩٦١ رقم ٢٠٤٠) -ومن طريقه ببعضه الخطابي في «الغريب» (١ / ٧١٣) ومطولاً أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ٥٧٠ - ١٥٧٢ رقم ٣٩٧٢) - من طريق عبدالرحمن بن محمد الحارثي، نا عبدالرحمن بن يحيى بن سعيد العُذريّ، نا شريك بن عبدالله النخعي، عن العوام بن حوشب، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن عمران، به. ولم يعزه في «الكنز» (١٠/ ١٧٦ - ١٢٤ رقم ٢٣٠١٧) إلا للدّيلمي!

وإسناده ضعيف، فعبدالرحمن بن يحيى بن سعيد مجهول لا يقيم الحديث من جهته، قاله العقيلي في «ضعفائه» (٢/ ٣٥١)، وذكره الأزدي، فقال: «متروك لا يحتج بحديثه»؛ نقله ابن حجر في «اللسان» (٥/ ١٤٨).

وانظر له: «الميزان» (٢/ ٥٩٧)، «الكامل» (٤/ ٢٩٠)، «الضعفاء» لابس الجوزي (١٠١/٢)، «الديوان» (٢٤٦)، «المغني» (٢/ ٢٨٩)، وعبدالرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، حدّث بأشياء لا يتابع عليها، قاله ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٣١٩).

وقال الدارقطني وغيره: ليس بالقوي. انظر: «سؤالات الحاكم» (١٢٩)، «الإرشاد» (٢/٥٠٨)، «اتاريخ بغداد» (١/٢٨)، «المغنى» (٢/ ٣٨٦)، «الديوان» (٢٤)، «الميزان» (٢/ ٥٨٦).

وشريك القاضي: صدوق، يخطىء كشيراً، تغيّر حفظه منـذ ولـي القضـاء بالكوفـة، كـذا فـي «التقريب» (٢٧٨٧).

واعتنى جماعة بغريب هذا الحديث، فأوردوا الحديث في كتبهم من غير إسناد. انظر -على سبيل المثال-: «منال الطالب» (١/ ٣٧٨)، «الفائق» (٢/ ٢٧٩)، «المجمــوع المغيـث» (١/ ٣٧٨). و٣/ ٤٠١).

وأما حديث حذيفة، فقد أخرجه أبو نعيم في «المعرفة» (٣/ ١٥٧٤ رقم ٣٩٧٤)، وابن قتيبة في «غريب الحديث» من طريق زهير بن معاوية، عن ليث، عن حبة العرني، عن حذيفة، به، وفيه نحو القطعة التي أوردها المصنف.

عزاه ابن حجر في «الإصابة» لابن قتيبة في «الغريب»، ولم أظفر به في طبعتي الكتاب! وإسناده ضعيف.

وحَبَّة هو ابن جُوين العُرني، صدوق له أغلاط، وكان غالياً في التشيع.

فقلت: أما الحديث فقد أخبرتني به خاتمة مُسنِدِي مصر أم محمد ابنة عمر ابنة عمر ابن أبانا ابن العز بن جماعة (١)، عن أبي عمر محمد بن أحمد بن إبراهيم الحنبلي، أنبانا الفخر أبو الحسن علي بن أحمد الصالحيّ، عن أبي جعفر الصيدلاني، أخبرتنا فاطمة أبنة عبدالله قالت: أخبرنا أبو بكر بن ريذة، أخبرنا أبو القاسم الطبرانيّ (١)،

وليث هو ابن أبي سُليم، صدوق اختلط جداً، ولم يتميز حديثه، فترك.

وظفرتُ بشاهدٍ له، لم أر من نبّه عليه، وهو:

ما أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢/ ٥٥٩– ٥٦٧) من طريق خالد بن حبيش، عن عمرو ابن واقد، عن عروة بن رويم، وساقه مطوّلاً جدّاً، وفي آخره بيان لغريبه. وهذا إسناد معضل.

قال أبو عبيدة: وجدتُ حديثاً فيه دعاء النبي الله الصحابي بكثرة المال أو البركة، فات المصنّف ذكره، وهو على شرطه:

أخرج البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٦٣٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (٢/ ٢٨ رقم ٧١٧)، وأبو على (١٤٦٩، ١٤٦٧)، وابن جرير في «المنتخب» (ص ٥٦٠)، وأبو نعيم في «المعرفة» (١٤٠٤-٢٠٠٢) وقم ٥٠٢١، ٥٠٢١) عن عمرو بن حريث، قال: ذهبت بي أمي إلى النبي ، وأنا غلام، فمسح على رأسي، ودعا لي بالرزق، وفي رواية: بالبركة.

وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (١/ ٢٤٦) ولفظه: «اللهم بارك له في صفقته»، وفي لفظ عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٣٧ رقم ٧١٤): «اللهم بارك لعبدالله في تجارته»، والحديث صحيح، انظره في «السلسلة الصحيحة» (٣٩٤٣)، وعزاه الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٢٨٦، و٥٤) للطبراني، وأبي يعلى، وقال: «رجالهما ثقات».

وهنالك أحاديث أخرى. وفي صحتها كلام. انظر -على سبيل المثـال-: «الآحـاد» (١٦٨٧) لابن أبي عاصم.

(۱) اسمها سارة ، ترجم لها المصنف في «الضوء اللامع» (۱۲/ ۵۲). وقال عنها: «من بيت علم ورياسة»، و «قد حدثت بالكثير». سمع عليها الأئمة، وحملت عنها ما يفوت الوصف، وكانت صالحة، قليلة ذات اليد، ولذلك كنا نواسيها مع فطنة وذوق ومحبة في الطلبة، وصبر على الإسماع، وصحة السماع، أضرت قبل موتها بمدة، وماتت في ليلة الاثنين خامس المحرم سنة خمس وخمسين، ودفنت من الغد»، قال: «ونزل أهل مصر بموتها في الرواية درجة، رحمها الله وإيانا».

(٢) في «المعجم الكبير» (٧ / ٢٨-٢٩ رقم ٥٦)، ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (٢ / ١٨٧-١٨٨)، وعزاه السيوطي في «الحاوي للفتاوى» (١/ ٣٧٤-٣٧٨) للطبراني في «الكبير»، =

<sup>•</sup> وانظر له: «تهذيب الكمال» (٥/ ٣٥١).

حدثنا أحمد بن المعلّى الدِّمشقي والحسين بن إسحاق التُستريّ وموسى بن سهل أبو عمران الجوْني، قالوا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا يزيدُ بن أبي مريم، عن أبي عبيدالله مسلم بن مِشْكَم، عن عمرو بن غيلانَ الثقفيّ، عن رسول الله في أنه قال: «اللهم مَن آمن بي وصدُّقني، وعلِمَ أنّ ما جئتُ به هو الحقّ مِن عندكَ، فأقِلُ مالَه وولدَه، وحبِّب إليه لقاءَكَ، وعجّل له القضاء، ومَن لم يؤمن بي ولم يصدّقني، ولم يعلم أنَّ ما جئتُ به الحق من عندكَ فأكثر مالَه وولدَه، وأطل عُمرَه»(١).

وذكره الحافظ في «الإصابة» (٢١٩/٤) من طريق العسكري.

قلت: عمرو بن غيلان مختلف في صحبته، وذكره ابن سميع في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام، وقال: أدرك الجاهلية، قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٢٤/ ٣٧٢ رقم ٥٨٨٨ - ط. إحياء التراث): «إن كان أدرك الجاهلية فهو صحابي، ولم يبق في حجة الوداع أحد من أهل مكة والطائف إلا أسلم وشهدها».

انظر: «التاريخ الكبير» (٢٢/ ٣٦٢)، و«تهذيب الكمال» (٢٢/ ١٨٦)، و«الإصابــــة» (٢٦/ ٢٦٦)، وما سيأتي قريباً عند المصنف.

<sup>=</sup> وقال عقبه: وسنده صحيح، إن صحت صحبة عمرو بن غيلان، فإنه مختلف في صحبته، وأبوه هــو الذي أسلم على عشرة نسوة، فأمر أن يختار أربعاً. وبقية رجاله ثقات.

وقد أورده الديلمي في «مسند الفردوس»، ثم قال: «وفي الباب عن معاذ بن جبل، وفضالة بن عبيد». قال أبو عبيدة: سيأتي ذلك كله -إن شاء الله تعالى- مفصلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (۲/ ۱۸۹) رقم (۲۷۶)، وابن ماجه (۲۳۳)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳/ ۲٤٦ رقم ۱۹۰۷)، وعباس الترقفي في «جزئه» (رقم ۱۰۳)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱/ ۳۲۱– ۳۲۷)، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (۱/ ۲۱۷ رقم ۱۹۰۹) أو (۱/ ۲۸۲ رقم ۲۷۲ – ط. شاكر)، والطبراني في «الكبير» (۱/ ۲۰۱)، وفي «مسند الشاميين» (۲/ ۳۱۲ رقم ۲۰۱)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۱ / ۳۰۱) والضياء في «الموافقات» (ق ۱۲/ ۳۱۲ رقم ۱۹۰۱)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۱ / ۳۰۱) والضياء في «الموافقات» (ق عبدالبر في «السلسلة الصحيحة» (۱۳۳۸) وابن الأثير في «أسد الغابة» (۱/ ۲۱۲)، وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (۳/ ۱۱۹۷)، والمزي في «تهذيب الكمال» (۲۲ / ۱۸۷ – ۱۸۸) من حديث عمرو بن غيلان. قال البوصيري في «الزوائد»: رجال الإسناد ثقات، وهو مرسل.

هذا حديث حسن، أخرجه ابنُ ماجه في (الزهد) من «سننه»(۱)، والحسن ابن سفيان (۲) معاً عن هشام بن عمار. فوافقناهُما فيه بعلق

وأخرجه أبو القاسم البغويُّ في «معجم الصحابة» (٢) له، والحسن بن سفيان (١) -أيضاً - معاً؛ عن الحكم بن موسى، وعباس الترقفي في «جزئه» (٥) المسموع عندنا، ومن طريقه ابن منده في «معرفة الصحابة» (٦) عن محمد بن المبارك الصوريِّ، كلاهما عن صدقة ، فوقع لنا بدلاً لهم عالياً.

وهكذا رواه أحمدُ بن القاسمِ بن مُساور ومحمد بن عبدالله الحضرميّ، كلاهما عن الحكم.

ورواه أحمد بن زنجويه، عن هشام، وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧) من طريقهم، قال (١٠): وحدّث به أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، عن مُعلّى بن منصور، عن صدقة مثله.

وأخرجه أبو حفص بن شاهينَ في «معجم الصحابةِ» من حديث محمد بن المبارك الصوريّ، وممن روى هذا الحديث أيضاً أبو علي بن السّكن، والعسكريّ(٩)،

<sup>(</sup>١) برقم (١٣٣٤)، كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) ومن طريقه: أبو نعيم في «المعرفة» (٤/ ٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٣) غير موجود في القسم المطبوع منه، وأخرجه من طريقه ابن عساكر (٤٦/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) ومن طريقه: أبو نعيم في «المعرفة» (٤/ ٢٠٣٢).

<sup>(</sup>٦) ومن طريقهما: ابن عساكر (٤٦/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ٤(/ ٢٠٣٢) برقم (٢٠٩٥).

<sup>(</sup>A) قال في مطبوعه على أثره: «ورواه معلى بن منصور عـن صدقـة مثلـه. حدثنـا محمـد بـن أحمد، ثنا محمد بن عثمان، ثنا أبي وعمي أبو بكر قالا: ثنا معلى بن منصور، ثنا صدقة، مثله».

<sup>(</sup>٩) ومن طريقه ابن حجر في «الإصابة» (٤/ ٦٦٩)، وعزاه له في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٤٠).

وابن أبي عاصم (١)، وأبو الشيخ (٢)، ورجاله شاميُّون موثوقون.

وقول ابن عبدِالبر (""): ليس إسناده بالقوي ليس بجيدٍ، فكلُّهم إلا ابن مِشكَم وهو بكسر الميم وفتح الكاف بينهما مُعجمة ساكنة (١٠) مخرَّج لهم في «الصحيح»، ولكن عمرو بن غيلان اختُلِف في صحبته كما صرّح به أبو نُعيم (٥) وابن منده (٦)، وأثبتها خليفة (٧) والمستغفري وغيرهما (٨).

والمذكور هنا يخالف ما في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٤٠): «وإسناده كما قال ابن عبدالـبر: ليس بالقوي»!

- (٤) أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وكان كاتب أبي الدرداء، ثقة، مقرئ، ترجمته في «طبقات ابن سعد» (٥/ ٤٥٠)، «ثقات ابن حبان» (٥/ ٣٩٨)، «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٤٥٣)، «تاريخ الإسلام» (٤/ ٤٠٣).
- (٥) قال في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٠٣٢): «مختلف في صحبته»، وكذا في «التجريد» (٢/ ٢٠٥٥ رقم ٤٨٦٤)، وحمّره وترجمه ابن حبان في «ثقاته» (٧/ ٢١٧) في قسم (أتباع التابعين) قال: «يروي عن كعب، روى عنه قتادة»، وقال المزي (٢٢/ ١٨٧): «لا تصح صحبته، وأبوه غيلان بن سلمة له صحبة».

قلت: ظفرت له برواية عن أبي الدرداء، عند بحشل في "تاريخ واسط" (١٥٠).

- (٦) انظر «تاریخ دمشق» (٣٦/٤٦).
- (٧) في المخطوط «خليفته»! وترجمة خليفة في «طبقاتـه» (٥٣، ٥٨٥) وذكـره في الموطـن الثاني تحت: (من أهل الطائف من أصحاب النبي ١٠٠٠).
- (A) قال مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (١٠ / ٢٤٥ رقم ٢١٥) في ترجمته: «ذكره العسكري في (جملة الصحابة) من غير تردد، وقال: ولي البصرة وهو من ساكني الطائف، وكذلك أبو القاسم البغوي»، وذكره الترمذي في كتابه «تسمية أصحاب الرسول ، (ص ٧٥ رقم ٤٣٥) ضمن (الصحابة) من غير تردد -أيضاً-، وترجمه البخاري (٦/ ٢٥٣)، وابن أبي حاتم (٦/ ٣٦٢) ولم يذكرا صحبته! وأهمله مسلم في «طبقاته» لقلة مروياته، ولعدم ثبوت صحبته عنده.

<sup>(</sup>١) في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٢٤٦ رقم ١٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) عزاه له السخاوي في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) قال في «الاستيعاب» (٣/ ١١٩٧): «حديثه عند أهل الشام، ليـس بـالقوي»، فكلامـه عـن عمرو بن غيلان وليس على الإسناد، وفي «سنن الدارقطني» (١/ ٧٨) عنه: «مجهول»!!.

وقال البغوي: سكن الشام، وروى عن النبي الله حديثاً (١)، وقال ابن السكن: يقال له صُحبةً.

وجزم بنفيها ابن البرقي (۱۲)، وكذا ذكرَه في (الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام ممن أدرك الجاهلية): أبو الحسن بنُ سُمَيع (۱۳)، ولم يقع في رواية واحد ممن عزوت الحديث إليه أنه قال: سمعت النبي ش، وبذلك صرح ابن السكن فقال: لم يَذكُر في حديثه رؤية ولا سَماعاً.

وأما ابن عساكر فقال: ليس له عن النبي في غيرُه (أ)، وبالجملة فهو مرسل وإنما حسنته لشواهِده التي منها ما أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» بسنل جيد، وكذا ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في «الثواب» له، وصحّحه ابن حبان عن فضالة بن عبيد حرضي الله عنه بلفظ: «اللهم مَن آمن بك وشهد أني رسولك فحبّ إليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، وأقلِل له من الدنيا، ومَن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبّ إليه لقاءك، ولا تُسهّل عليه قضاءك، وكثر له من الدنيا» (م)، ترجم عليه ابن حبان: (دعاء المصطفى لمن شهد له بالرسالة، وعلى الدنيا» (م)، ترجم عليه ابن حبان: (دعاء المصطفى لمن شهد له بالرسالة، وعلى

<sup>(</sup>١) نقله عنه ابن عساكر (٣٠٥/ ٣٠٥) وجعله البغوي (تميمياً) وتعقبه ابن عساكر، فقال: «كــذا قال! وإنما هو الثقفي» .

<sup>(</sup>٢) نقل عنه ابن عساكر (٣٠٥/٤٦) قوله: «ليست تصح له صحبة، له حديث».

<sup>(</sup>٣) نقله عنه ابن عساكر (٣٠٦/٤٦)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «تاريخ دمشق» (٣٠٣/٤٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢٠٨)، وأبو الشيخ في "الثواب"، وابن أبي الدنيا -كما في "الترغيب" (٤/ ٧٢)-، والطبرائي في "الكبير" (١٨/ ٣١٣ رقم ٨٠٨)، وابن جريس في "تهذيب الآثار" (١/ ٤١٤ رقم ٩٨٧)، والأصبهاني في "الترغيب" (٢٣٤٨) جميعهم عن ابن وهب، حدثني سعيد بن أبي أيوب، عن أبي هانيء، عن أبي علي الجنبي، عن فضالة بن عبيد، وإسناده قوي، رواته ثقات رجال مسلم، والجنبي: ثقة، اسمه عمرو بن مالك، وهو غير النكري المتكلم فيه، وأبو هانيء هو حميد بن هانيء الخولاني.

مَن أبي ذلك عليه).

ومنها ما أخرجه الطبرانيُّ -أيضاً - عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله هُ الله عنه الحرقُّ قال رسول الله هُ الله من آمن بي وصدّقني وعلِم أنَّ ما جئتُ به هو الحقُّ قاقلِل مالَه وولدَه، وعجّل قبضَه، اللهم ومن لم يؤمن بي ولم يُصدّقني ويعلم أنَّ ما جئتُ به هو الحقّ من عندك فأكثر مالَه وولدَه، وأطل عمرَه (().

ومنها ما رواه ابنُ ماجه في «سننه» وأحمد في «مسنده» وآخرون بسنلو حسن من حديث نُقادة الأسدي -رضي الله عنه - قال: «بعثني رسولُ الله الله رجل يستمنحُه ناقةً فردّه، ثم بعثني إلى رجل آخر، فأرسل إليه بناقة فلما أبصرَها رسول الله في قال: «اللهم بارك فيها وفيمن بعثَها». قال نقادة: فقلت: يا رسولَ الله! وفيمن جاء بها، قال: «وفيمن جاء بها». ثم أمر بها فحُلِبَت فدرّت، فقال رسول الله في: «اللهم أكثِر مالَ فلان وولدَه -للمانع الأول-، واجعل رزق فلان يوما بيوم -للذي بعث الناقة -»(٢).

<sup>=</sup> وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٨٦) إلى الطبراني وقال: ورجاله ثقات، ونظرت في تخريج العلامة محمود شاكر له في «تهذيب الآثار» (١/ ٢٨٩ رقم ٤٨٥) فصرح أنه لم يقف عليه عند غير الطبري! وصرح المصنف في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٤١) أنه أقوى شواهد حديث عمرو بن غيلان المتقدّم.

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠ رقم ١٦٢)، وفي «مسند الشاميين» (٣/ ٢٥٨)، والبيهقي

<sup>(</sup>۱) الخرجه الطبراي في «الخبير» (۱۰ رقم ۱۱۱)، وفي «مسد الساميين» (۱۸/۱ أو ٥/ ١٧٦٩)، في «الشعب» (١١٨/٥) أو ١١٤٧٦)، وابين عدي في «الكامل» (٥/ ١١٨ أو ٥/ ١٧٦٩)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٨٦): «وفيه عمرو بن واقد، وهـو متروك». وقال البيهقي: «تفرد بإسناده هذا عمرو بن واقد». فإسناده ضعيف جداً. وذكره الذهبي في «المـيزان» (٣/ ٢٩١) من (منكرات عمرو) هذا.

<sup>■</sup> فائدة: قال البيهقي في «الشعب» (٤/ ٩٩- ١٠٠ - ط. الهندية) على إثـره: «وروي مثـل هـذا عن عمرو بن غيلان الثقفي عن النبي ، فإن صح شيء من هذه الأحاديث، فإنما هو لزهادته ، في الدنيا، واختياره الآخرة على الأولى، لعلمه بمصائب الدنيا، فلم يرضها لنفسه، ولا لمن يحبه من أمتـه، أعاذنا الله من فتنة الدنيا، وعذاب الآخرة برحمته».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٧٧)، وابن أبي شيبة (٠٦٤)، والطيالسي (١٢٥١)، والروياني (٦٢٦)، =

= ومسدد في «مسانيدهم»، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٢٦ - ١٢٧)، وابن ماجه (٤١٣٤)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٣٩٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٠٦١)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١٦٦ - ١٦٧)، والطبراني في «الدعاء» (٢٠١٤)، والدينوري في «المجالسة» (معجم الصحابة» (١/ ٢٠٢)، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٢٣٠)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٥/ ٣٥٠)، والمرزي في «تهذيب الكمال» (٤/ ١٤-٤٢) من طريق أبي المنهال سيًار بن سلامة، عن البراء السّليطي، عن نقادة الأسدي، رفعه.

وفي إسناده البراء السليطي مجهول، نعم؛ وثقه ابن حبان (٤/ ٧٨)! وهذا من تساهله! قال الذهبي في «الكاشف»: «مجهول». وقال في «الميزان» (٢/ ٢٠٣): «لا يعرف»، وقال: «تفرد عن السليطي سيار بن سلامة أبو المنهال». وقال ابن حجر في «التقريب»: «مقبول»؛ أي: إذا توبع، ولا أعرف ذلك، فتحسين المصنف له لذاته ليس بحسن.

وانظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٤١-٤٢).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٨٠): «في إسناده البراء، قد ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهبي: «مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات». وقال: «ليس لنقادة شيء في بقيّة الكتب الستة سوى هذا الحديث الذي انفرد به ابن ماجه».

قلت: ومن الغريب قول ابن حجر في «الإصابة» (٦/ ٤٦٨) في ترجمة (نُقَادة): «له حديث في «مسند أحمد» و «السنن» لابن ماجه من طريق ولده: «أن النبي ، بعثه إلى رجل يستمنحه ناقة...» الحديث».

وهو ليس من طريق ولده، وذكره على الجادة في «أطراف مسند الإمام أحمــد» (٥/ ٤٢١ رقـم ٧٤٧٥)، وليس في «المسند» غيره.

وأما قول الذهبي السابق عن البراء: «تفرد عنه سيار»؛ فمدفوع بما أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١٦٧)؛ قال: حدثنا محمد بن يونس، نا عبدالله بن داود الخُريبي، نا هرمز بن جُوزان، عن البراء، عن نقادة الأسدي: «أن النبي بعثه إلى رجل يستحمله ناقة، فجاء، فقال: «اللهم بارك فيها، وفيمن بعث بها، وفيمن جاء بها».

و(نُقادة) من الأسماء المفردة في الصحابة، ولذا أورده البَرْدِيجي في «طبقات الأسماء المفردة» (رقم ٧٦)، وضبطه ابن حجر في «التقريب»؛ بضم النون بعدها قاف، وفي «التجريد»: «نُفَادة»؛ بالفاء، وقال: «وقيل: نُقادة. وقيل: غير ذلك»، وفي «الإصابة»: «بالقاف»، وفي هامش «معجم الصحابة»: «نَقَّادة: كذا ضبطه في «التاريخ» ضبط قلم».

وانظر: «الطبقات» لمسلم (رقم ٤٩٥)، وتعليقي عليه في (قسم الدراسة).

ثم وجدت طريقاً آخر له، فيه متابعة للبراء! أخرجه المعافى بن عمران في «الزهد» (رقم ٢٧) =

بل ورَد نحو هذا عن جماعة آخرينَ؛ فروى الترمذي في «جامعه» -وقال: غريب-، عن عبدالله بن مُغفّل -رضي الله عنه- قال: قال رجل للنبي شا: يا رسولَ الله! إني أحبُّك، فقال: «انظر ماذا تقول». قال: والله إني أحبُّك ثلاث مرّات، قال: «إن كنت تُحبّني فأعِدّ للفقر تجفافاً(۱)، فإنَّ الفقر أسرعُ إلى مَن يُحبني

= حدثنا الربيع بن بدر، عن سيار بن سلامة، عن عبادة بن نسي، عن رجل من أصحاب النبي ، قال: بعثني النبي ، وقال: بعثني النبي ، وجل ذكر عنده لِقاحٌ يمنحه لِقْحَةً، فقال: ما عندنا لِقْحَةٌ نمنحها النبي ، ... بنحوه.

وإسناده ضعيف جداً، فيه الربيع بن بدر متروك.

ثم ظفرت بشاهد آخر فات المصنف أن يذكره.

أخرج الأصبهاني في «ترغيبه» (٢٣٤٩) من طريق أبي الشيخ في «الثواب» من طريق أبي زرعة، ثنا يحيى بن بكير قال: حدثني يعقوب بن عبدالرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبدالله ابن عبدالرحمن بن يعمر الأنصاري: أن النبي ف قال: «اللهم ارزق آل محمد الكفاف، اللهم ارزق آل محمد يوماً بيوم، اللهم من أحبني وأطاع أمري فارزقه الكفاف، اللهم من أبغضني وعصى أمري ف أكثر له من المال والولد».

وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات معروفون، إلا أنه مرسل، وأوله صحيح، كما سيأتي.

وفي آخر حديث أبي هريرة -الذي سيشير إليه المصنف قريباً-، شاهد آخر للمعنى المذكـور، ولكنه لا يفرح به، لما سيأتي، والله الهادي.

(١) تِجْفافاً -بكسر المثناة الفوقية، وسكون الجيم، وتاثين بينهما ألف وتاء مزيدة-: مـن (جـفّ) إذا يبس، وهو شيء يوضع على الخيل ليقيها أذى الحرب. أي: أعد للفقر وقاية؛ لأن النفوس لا تتحمّله. قال الكلاباذي في «معانى الأخبار» (ص ٨٤ وما بعد) في معناه:

«يجوز أن يكون معنى قوله: «فأعد للفقر تبجفافاً»؛ أي: إنك ادعيت دعوى كبيرة، ومن ادعى شيئاً طولب بالبينة عليه فكأنه قال: إنك مطالب بصحة دعواك بالاختبار لك بالصبر تحت أثقال الفقر، وتحمل مكروهه، وتجرع غصصه، فاستعد لذلك فإن ذلك كائن، ومما يدل على [أن] ذلك كذلك قوله في له: «انظر ما تقول»، كأنه ينهه على ما ادعاه من محبته إياه ظنه أمر له غور، وليس ذلك بهين، وعلم النبي في أنه إنما يقول ما يقول عن غفلة لعظم ما ادعاه، وحسبان منه، وسلامة صدر، وليس بقوله على التيقظ والعلم وتحقق معناه.

ألا ترى أن في الحديث: «أن رجلاً أتاه» دلّ على أنه ليس من علية أصحابه، ومـن الذيـن لهـم فضل العلم بالله -عز وجل-». وقال:

«ويجوز أن يكون النبي ، علم من الرجل نظراً إلى نفسه، وإلى أوصافها بعين التعظيم، فصرفه =

من السّيل إلى منتهاه»(١).

= عن نظره إلى أوصافه بعين التعظيم والاتكال عليها وهو وإن دعاه إلى عمل لفقر يوم الحساب وعمله صفته، فإن دعاه إليه جداً اجتهاداً فقد دعاه عنه اتكالاً عليه وسكوناً إليه، ويدل على أنه أراد به فقر يوم القيامة: قوله في: «أعد للفقر تجفافاً» والتجفاف إنما يكون لرد الشيء، والحول بينه وبينك، وفقر الدنيا لمن أحب رسول الله في جائزة من الله وعطاءً، وعطاء الله وجائزته لا ترد، فدل قوله في: «أعد للفقر تجفافاً»؛ أي: لفقر يوم القيامة ليصرفه عنك، أو يجوز أن يريد الفقر الذي هو قِلة المال، والضر وعدم المرافق، وهو الفقر المعروف، ويكون معنى قوله في: «فأعد للفقر تجفافاً»؛ أي: تجفافاً تصونه به، وتدفع عنه ما يقدح فيه من الجذع فيه، والنكرة له، والتشوق لمرادته، فإن الفقر جائزة الله لمن أحبني، وخلعته عليه، وبره به، وإكرامه له، وتحفته إياه، وجزيل الثواب منه على جليل عدر هذه الصفة عنده، وذلك أن الفقر زيّ أنبيائه، وحلية أوليائه، وزينة المؤمنين، وشعار الصالحين، فكأنه في يقول له: إن هذا كائنٌ من الله -عز وجل فاستعد لقبوله، والاستقبال له، والاستعداد لدفع ما يقدح فيه من الصبر فيه، والشكر عليه، والصون له، والدفع عنه تعظيماً له، وإج للاً لقدره، فكأنه عليه الصلاة والسلام وإن ذكر الفقر من بين جميع المكاره، فإنه لم يرد به خصوص الفقر الذي هو عدم الإملاك، ولكنه أراد جميع المكاره، فإنه لم يرد به خصوص الفقر الذي هو عدم الإملاك، ولكنه أراد جميع المكاره وأنواع المحن والبلايا». قال:

«فالمراد من الفقر: المكاره والبلايا من أي وجه كان، وليس ذلك خصوص الفقر، ولكنه لما كان من عظيم المكاره وجليل البلايا؛ عبَّر عن البلاء والمكروه به، والدليل عليه أن أصحاب رسول الله الأجلة منهم والكبار لم يكونوا مخصوصين بالفقر وعدم الإملاك، ولم يكونوا مجانبين من البلايا العظام والمكاره الشداد». ومثَّل على ذلك بقوله:

"وقتل عمر، وحوصر عثمان أربعين يوماً، وذبح، ولقي علي -رضي الله عنه- ما لقي، وكأنه كان مخصوصاً بالبلاء مراداً به أكثر عمره، ولقيت عائشة -رضي الله عنها- ما لقيت بالجمل، وطلحة والزبير -رضي الله عنهما قتلا، وتوفي أبو ذر بالربذة وحيداً فريداً، وعمران بن حصين أضنى على سرير منقوب ثلاثين سنة، وخبّاب مرض مرضاً طالت مدته فيها حتى اكتوى سبعاً في بطنه، وكذلك عامة أصحابه لله لقوا من البلايا والشدائد أنواعاً، وهؤلاء هم المخصوصون بشدة المحبة لرسول الله ولم يبتلوا كلهم بالفقر خاصة، ولكن بأنواع البلايا».

(۱) أخرجه الترمذي (۲۳٥٠) -ومن طريقه الكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص ٨٤)-، وابن حبان (٢٩٢٢)، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (١/ ٢٨٣ رقم ٤٧٥-ط. شاكر)، والبيهقي في «الشعب» حبان (٢٩٢١- ط. دار الكتب العلمية أو ١٣٩٨-ط. الهندية)، والبغوي (١٤/ ٢٦٨)، والكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص ٨٧)، من طريق شداد أبي طلحة الراسبي، عن أبي الوازع، عن عبدالله بن مغفل، وقال =

وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - أنه شكى إلى رسول الله الله على حاجته فقال: «اصبر أبا سعيد، فإن الفقر إلى من يُحبني منكم أسرعُ مِن السيل من أعلا الوادي -أو: مِن أعلا الجبل - إلى أسفله»(١)، أوردهما القاضي عياض في «الشفا»(١) بدون عزو في آخر (فصل في علامة محبيه ).

وروى البزار عن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي الله عنه فال: إني أحبُك. قال: «استعدَّ للفاقةِ»(٣)، ونحوها عن ابن عباس -رضي الله عنهما-

= الترمذي عقبه: «حديث حسن غريب».

وأورده الديلمي في «الفردوس» (٢٢١٩)، ومداره على شداد، فيما أفساده البيهقي، وهـو علّـة الحديث، وحديثه منكر.

وانظر: «إتحاف المهرة» (١٠/ ٥٦٦ رقم ١٣٤٣٤)، و«مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٧٤)، و«السلسلة الضعيفة» لشيخنا الألباني (١٠/ ١٦٨١)، وذكر منه: «إنّ البلايا أسرع ... منتهاه» في «السلسلة الصحيحة» (١٥٨٦) -ولم يعزه إلا لابن حبان- و«صحيح موارد الظمآن» (٢/ ٤٨١ رقم ٢١٢٢)، فكأنّ (النكرة) عنده في القسم الأول منه.

ولم يعزه السيوطي في «مناهل الصفا» (رقم ٩٨٠) إلا للترمذي.

(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ٤٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٤٧٣) والسرقسطي في «الدلائل في غريب الحديث» (٢/ ٢٠٤-٢٠٥ رقم ٣١٥) من طريق عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، به.

وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٧٤) إلى أحمد، وقال: «ورجاله رجال الصحيح».

قلت: نعم، ولكن إسناده منقطع، (عمرو بن الحارث المصري) لم يثبت سماعه من سعيد بن أبي سعيد، ولذا قال البيهقي: «مرسل»، وسعيد هذا لم يوثقه غير ابن حبان (٢٧٨/٤).

وعزاه المتقى في «كنز العمال» (٦/ ٤٨٣) إلى سعيد بن منصور -أيضاً-.

(٢) انظر: «الشفا» (٢/ ٦٤-٦٥) للقاضي عياض.

(٣) أخرجه البزار (٣٥٩٥)، والتيمي في «الترغيب والترهيب» (٢٣٥٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٤٧٠) من حديث أنس، وعزاه الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٧٤) إلى البزار، وقال: «ورجاله رجال الصحيح، غير بكر بن سليم، وهو ثقة».

قلت: بكر بن سُليم، قال أبو حاتم في «الجرح والتعديسل» (٢/ ٣٨٦): «شبيخ يكتب حديثـه». وقال ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٦٢): «عامة ما يرويه غير محفوظ، ولا يتابع عليه، وهو من جملة =

أيضاً<sup>(١)</sup>.

= الضعفاء الذين يكتب حديثهم».

وانظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٢١٢)، و«إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ١٤ رقم ٧٩٠).

وللحديث شواهد بألفاظ أخرى متقاربة، منها:

- حديث أبي ذر، عند الحاكم (٤/ ٣٣١) وراويه عنه: عبدالله بن أبي طلحة، لم يثبت له سماع منه، فهو منقطع.

- وعن عتمة الجهني، عند الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم، قاله الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٣١٤).

- وعن كعب بن عجرة، عند الطبراني في «الأوسط» (٧١٥٧)، قال الهيثمني في «المجمع» (١٠٠): «وإسناده جيد»!

- ومن مرسل عمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٤٧٣)، وقال: «هذا مرسل».

(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١١٩)، وإسناده ضعيف جداً، وفيه حسين بن قيس الرَّحبي، ولقبه حَنش، وهو متروك.

وفي الباب عن أبي هريرة:

أخرجه أبو الشيخ في «الثواب» -ومن طريقه قوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١٣٥٠)-، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (١/ ٢٧٩ رقم ٢٦٧-ط. شاكر)، والبيهقي في «الشعب» (٤/ ٩٦-٩٨ رقم ١٤٠٠- ط. الهندية)، من طريق ابن فُضيل، ثنا عبدالله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة قال: قال النبي ، «والذي نفسي بيده؛ للبلاء أسرع إلى من يُحبُّني من الماء الجاري من قُلة الجبل إلى حضيض الأرض، اللهم من أحبني فارزقه العفاف والكفاف، ومن أبغضني فأكثر ماله وولده».

وإسناده ضعيف جداً، عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو عباد الليثي: متروك الحديث، ولفظ البيهقي مطول، وفيه قصة، وفيه أن قوله شه هذا موجّه لرجل أنصاري. وأفاد أنه أبو ذر، وقال: «عبدالله بن سعيد غير قوي في الحديث»، ومنه طرف -ليس فيه الشاهد- عند ابن ماجه (٢٤٤٨).

و(قلَّة الجبل): أعلاه. و(حضيضه): أسفله، و(الكفاف): مالم يكن فيه فضل.

وفي الباب عن على قوله: «من أحبنا أهل البيت، فليعد للفقر جلباباً وتجفافاً».

علقه أبو عبيد في «غريب الحديث» (٣/ ٤٦٦) عن عوف، عن عبدالله بن عمرو بن هند، عنه. ووصله عباس الدوري في «تاريخ يحيى بن معين» (٣/ ٢٩٣ رقم ١٣٨٧): حدثنا العباس: ثنا هوذة بن خليفة: ثنا عوف، به. وإسناده ضعيف.

# وفي «الإحياء»(١) مرفوعاً: «إذا أحبَّ الله عبداً ابتلاه، فإذا أحبَّه الحُبَّ البالغ

= قال أبو عبيد: تأوّله بعض الناس على أنه من أحبّنا افتقر في الدنيا. وأنكره ابن قتيبة في «إصلاح غلط أبي عبيد» (ص ١١٧-١١٨)، قال: «والقول فيه عندي: إنه أراد: من أحبّنا أهل البيت فليرفض الدنيا وطلبها، وليزهد فيها، وليصبر على الفقر والتقلل، ...» في كلام أكده، وزاد عليه السرقسطي في «الدلائل» (٢/ ٢٠٤)، فانظره.

(۱) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (٢٠٨/٤)، وعزاه العراقي في تخريجه إلى الطبراني من حديث أبي عنبسة الخولاني، وكذا في «إتحاف السادة المتقيسن» (٩/ ٢٧٧)، وصوابه: «أبو عنبة الخولاني» كما في الطبعة المفردة في «تخريج أحاديث الإحياء» (٢/ ١٠٨٥ رقم ١٩٣١-ط. طبريّة)، والمحديث في «الفردوس» (١/ ٢٥٠ رقم ٩٦٨) وفيه «أبو عتبة» بعد العين التاء المثناة الفوقية! وصوابه: بالنون. والمحديث في «كنز العمال» (١/ ١٠١ رقم ٢٠٧٩٤) معزو للطبراني وابن عساكر، وفيه: «عن أبي عقبة» بالقاف! وهو خطأ.

وأخرجه من حديث أبي عنبة: الختلّي في «المحبة» (رقم ١٥٣)، وإسناده ضعيف، وأبـو عنبـة ولد في عهد النبيّ ، وروى عن معاذ وغيره، فهو تابعي من حيث الرواية.

وانظر: «معرفة الصحابة» (٥/ ٢٩٧٩ رقم ٣٣٧٠)، و«تــاريخ دمشـــق» (٦٧/ ١٢٠-١٢٢)، و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٣/ ١٦٥٣ – ١٦٥٤) والتعليق عليه.

ولي هنا ملاحظات:

الأولى: ظفرتُ بالحديث في مواطن من "إتحاف السادة المتقين" غير المذكور، منها (٧/ ٥٢٤) ووقع فيه: "من حديث ابن عيينة الخولاني" وهذا لون آخر من التصحيف في اسم راويه! ونقل عن العراقي هنا قوله فيه: "وسنده ضعيف"، وزاد:

«قلت: ولفظه في «الأوسط»: إذا أحب الله عبداً ابتلاه، وإذا أحبه الحبّ البالغ اقتنــاه، لا يــترك له مالاً ولا ولداً».

ولفظه في «الكبير»: «إن الله -عزّ وجلّ- إذا أراد بعبد خيراً ابتلاه، فإذا ابتلاه اقتناه، قالوا: يما رسول الله! وما اقتناه؟ قال: لـم يـترك لـه مـالاً ولا ولـداً. ورواه ابـن عسـاكر كذلـك»، وذكـره فـي (٧/ ٢٥٠) وعزاه للطبراني وابن عساكر، وفيه «أبو عتبة» بالتاء بدل النون!

الثانية: لم أظفر بالحديث في طبعتي «المعجم الأوسط»! وهو في القسم المفقود من «المعجم الكبير» وعزاه له الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٢٩١) بلفظ: «إذا أراد الله بعبد خيراً ابتلاه، وإذا ابتلاه أضناه، قال: يا رسول الله! وما أضناه؟ قال: «لا يترك له أهلاً ومالاً»، كذا فيه في الموطنين «أضناه»، =

اقتناه»، قيل: وما اقتناه، قال: «لم يترُك له أهلاً ولا مالاً».

وعند ابن المبارك في «الزهد» والحازمي معاً من حديث يعلى بن الوليد قال: «لقيتُ أبا الدرداء -رضي الله عنه- فقلت له: ما تحب لمن تحب؟ قال: الموت، قلت: فإن لم يمت، قال: يُقلّ الله مالَه وولدَه» (۱).

= وصوابه: «اقتناه»، وقال عنه: «وفيه إبراهيم بن محمد شيخ الطبراني، ضعَّفه الذهبي، ولـم يذكـر سبباً، وبقية رجاله موثوقون».

الثالثة: للحديث شواهد فيما ذكر الزَّبيدي، وعبارته:

«ورواه أبو نعيم في «الحلية» (رقسم ٢٧٠٧، ٢٧١١، ٤ ع ٤٠٤- تقريب البغية)، والديلمي من طريقه، من حديث ابن مسعود: «إذا أحب الله عبداً اقتناه لنفسه، ولم يشغله بزوجية ولا ولد، وسياق المصنف -يريد ما في «الإحياء» وهو الذي عند السخاوي- مشعر بأنه من رواية جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن أبيه، عن النبي ، وهكذا هو في «نهج البلاغة» للشريف الموسوي».

قال أبو عبيدة: أحسن في نسبة «نهج البلاغة» للشريف الرَّضى، ونسبته لعلي -رضي الله عنه-باطلة. قاله الذهبي في «الميزان» (٣/ ١٢٤)، وغيره، كما بيَّنته في كتابي «كتب حذر منها العلماء» (٢/ ٢٥٠-٢٥٠)، وحديث على في «الفردوس» (٩٧١)، و«تذكرة الموضوعات» (ص ١٩٣).

(۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۹۷۷)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۱۱۲ أو ۱۱۳ / ۲۰ ط. الهندية)، وأحمد في «الزهد» (۱/ ۲۰ مل ۱۷۳ أو ۲/ ۴۰ ط. دار النهضة)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۱۰۶)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (۱/ ۲۹)، وابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۲۹۳)، والمروزي في «زوائد الزهد» (۲۵۷)، وهناد بن السّري في «الزهد» (۲۵۱ و ۵۶۳)، ومسدد حما في «المطالب العالية» (۳/ ۳۳۸) و وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت» (۲۰۳ بتجميعي)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷۱/ ۱۲۲ – ط. دار الفكر)، ثم ظفرت به عند المعافى بن عمران في «الزهد» (رقم ۲۲) وفي آخره زيادة: «قيل: ما تحب لعدوك؟ قال: يكثر الله ماله وولده، ويطيل في «الزهد» (۱۲ مربر وابن عساكر (۷۱/ ۱۲۲) وغيرهما –أيضاً والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۲۲۷)، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (۱/ ۲۵)، والطوسي الشيعي في «أماليه»

ويعلى والراوي عنه (غيلان بن بشر) فيهما جهالة. وأخرجه أبو نعيم (١/ ٢١٧) بسند آخر فيه انقطاع. وفي أول «المجالسةِ»(١) للدينوري من طريق أبي البَخْتَري الطَّائي قال: كان بين عمار بنِ ياسر -رضي الله عنه- وبين رجل من أهل الكوفة كلامٌ، فقال له عمار: إن كنت كذَّبتَ عليَّ فأسألُ الله ألا يُميتكُ من الدنيا حتى يُوطأ عقبك(١)، ويكثُر مالُك وولدُك(٣).

(٣) أخرجه هناد في «الزهد» (٥٥٠)، ومن طريقه أبو داود السجستاني في «الزهد» (ص ٢٦١ - رقم ٢٧٢ - ط. الهندية أو ص ٢٤٠ رقم ٢٧٩ - ط. المصرية)، والخطابي في «العزلة» (ص ١٢٣ - ١٢٣ - ط. ياسين السوّاس) عن أبي الأحوص - واسمه: سلام بن سليم الحنفي -، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤١/٤٤)، والذهبي في «السير» (١/ ٤٢٧ و٢١/ ٤٧٩) عن علي بن عاصم؛ كلاهما عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، بنحوه.

## وإسناده حسن.

وفي «زهد أبي داود» زيادة في آخره نصها: «وإنْ كنتُ فعلتُ الذي قُلت، لأنا شرٌّ من الـــذي لا يغتسل يوم الجمعة».

وأخرجه وكيع في «الزهد» (١٧٥) -ومن طريقه أحمد في «الزهد» (ص ١١٩ ، ٢٧٦)-، وابن عساكر (٤٤/٤٣)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٥٦) -ومن طريقه البلاذري في «أنساب الأشراف» (١/ ١٦٧)-، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (١/ ٢٧٤ أو ١/ ٢٩٨ رقم ٥٠٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٤٢)، وابن عساكر (٤٤/ ٤٤٩) من طريق سفيان، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٥٥٥)، وهناد في «الزهد» (٥٥١) عن أبي معاوية -وهو محمد بن خازم الضرير-، وأبو داود السجستاني في «الزهد» (٢٧١-ط. الهندية أو رقم ٢٧٨-ط. المصرية) عن جرير وأبي معاوية، وابن عساكر (٤٣١/ ٤٨٤ - ٤٤٩) عن يحيى بن عيسى، جميعهم عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، نحوه، وسيأتي لفظه قريباً عند المصنف.

#### وإسناده قوي.

وأخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» (١/ ٤٢٦-٤٢٧ أو ١/ ٢٩٧ رقم ٥٠٠هـط. شاكر)، =

<sup>(</sup>۱) بل في (الجزء الرابع عشر) منه (٢٠٨/٥-٢٠٩ رقم ٢٠٣٤- بتحقيقي)، ومن طريقه ابــن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٣/ ٤٤٨-ط. دار الفكر).

 <sup>(</sup>۲) هذا دعاء عليه بأن يكثر أتباعه، بأن يكون سلطاناً، أو مقدّماً، أو ذا مال، فيتبعه الناس،
 ويمشون وزاءه.

وشكا رجل إلى أبي الدرداء أخا له، فقال: سينصرك الله عليه. فوفد المشتكى منه على معاوية، فأجازه بمئة دينار، فقال أبو الدرداء للمشتكي: هل علمت أن الله قد نصرك على أخيك؟ وفد على معاوية؛ فأجازه بمئة دينار، وولد له غلام (١١).

ورويناها -أيضاً- من طريق إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سُويدٍ: أن رجلاً من أهل الكوفة وشى بعمار إلى عُمرَ فقال له عمار: إن كنت كاذباً فأكثر

والخبر في «السير» (١/٤٢٣)، و«اللسان» مادة (وطأ)، وفسره بقوله: أي كثير الأتباع، دعا عليه بأن يكون سلطاناً ومقدّماً أو ذا مال، فيتبعه الناس ويمشون وراءه.

(۱) ظفرت بنحوه عنه، أخرجه المعافى بن عمران في «الزهد» (رقم ٢٤)، وابن عساكر (٤٧) بسند فيه انقطاع: أن رجلين من أهل دمشق تنازعا، فعابا، فاستطال أحدهما على الآخر، فعاب المستطال عليه، ثم قدم، فلقيه أبو الدرداء، فقال: شعرتُ أنك قد تصوَّت -أي: رفعت صوتك على صاحبك، قال: بم ذا يا أبا الدرداء؟ قال: «كثر مالُه وولدُه، ومن يُكثُر مالُه، تكثر شياطينه»، وأحرج ابن أبي الدنيا في «العيال» (رقم ٤٤٩) آخره مرفوعاً، بسند واو.

وظفرت بما أخرجه أحمد في «الزهد» (ق٧٥/ب) والمعافى بن عمران في «الزهد» (٢٠٦) من طريق حسًان بن كُريب قال: كنا بباب معاوية، ومعنا أبو مسعود -صاحب النبي ، فخرج رجل قد كساه معاوية بُرْنُساً، فهناه قوم، فقال أبو مسعود: خذ من طيباتك، وقال الآخر: خذ من حسناتك، وفيه أبن لهيعة.

ثم ظفرت بأقرب منهما، أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» (١/ ٢٩٤ رقم ٤٩٤ ط. شاكر) بسند صحيح إلى بيان -وهو ابن بشر الأحمسي- عن حكيم بن جابر: أن رجلاً نال من رجل، فأتى أبنا الدرداء فشكاه، فقال: إن الله سيُديلك منه. فلما كان بعد ذلك، دعاه معاوية، فحباه، وأعطاه، فأتى أبنا الدرداء، فذكر ذلك له، فقال: أليس قد أُدِيل لك منه؟

ثم امتنَّ الله -عزَّ وجلَّ- بالوقوف على لفظه بحروفه، عند وكيع في «الزهد» (١٧٧)، وأبي داود السجستاني في «الزهد» (رقم ٢٤٩)، وأبي نُعيم في «الحلية» (٢/٣٢١)، وإسناده ضعيف، حسان ابن عطية لم يدرك أبا الدرداء.

<sup>=</sup> والمعافى بن عمران الموصلي (٢٣)، وابن عساكر (٤٤٨/٤٣) من طرق أخرى بنحوه.

الله مالَك وولدَك، وجعلَك مُوطَّأ العقبين(١١).

وفي «الفردوس» و «مسنده» لكن بدون إسناد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه: «اللهم ارزق من أبغضني وأهل بيتي كثرة المال والعيال، كفاهم بذلك أن يكثر مالهم فيطول حسابهم، وأن تكثر عيالهم فتكثر شياطينهم» (٢).

وفي (الثامن عشر) من «المجالسةِ» (٢) من طريق محمد بن سيرين قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل فسلَّم عليه، فلما جاز قيل له: إنه كافر، فرجع إليه فقال: ردَّ علي السلام، فردً عليه، فقال له: أكثر الله مالك وولدك، شم التفت إلينا فقال: هذا أكثر للجزية.

وكذا قال الشريف السَّمهودي في «الجوهر الشفاف» (ق ٩٥/ب)، وفي «جواهر العقدين في فضل الشَّرَفين: شـرف العلم الجلي والنسـب النبـوي» (١/ ٢٥٥- ط. بغـداد أو ص ٣٤٤- ط. دار الكتب العلمية)، وزاد في الأخير:

"قلت: ولما كان الحامل على بغضهم الميلُ إلى الدنيا لِمَا جبلوا عليه من حب المال والولد، دعا عليهم بتكثير ذلك، لكن مع سلبهم نعمته، فلا يكون ذلك إلا نقمة عليهم لكفرانهم نعمة من هُدوا على يديه إيثاراً للدنيا، بخلاف مَن دعا له صلّى الله عليه وآله وسلم بتكثير المال والولد كأنس -رضي الله عنه-، إذ القصد به كون ذلك نعمة عليه؛ فيتوصلُ به إلى ما جعل ذلك له من الأمور الأخروية والدنيوية النافعة».

وأشار المصنف على إثره إلى كتابنا هذا، وسبق أن نقلنا كلامه الموجود في «استجلاب ارتقاء الغرف» في تقديمنا لهذا الكتاب، والحمد لله على آلائه وتوفيقه.

(٣) انظر: «المجالسة» (٦/ ١٧٩ رقم ٢٥٢٥)، وإسناده ضعيف، في إسناده هوذة بن خليفة صدوق. وانظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>١) مضى قريباً، قبل الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) أورده الديلمي في «الفردوس» (٢٠٠٧) من حديث على بن أبى طالب.

ثم وجدت المصنف يقول في «استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول ، وذوي الشرف» (٢/ ٢٠٤ رقم ٣٣٩): «أورده الديلمي وابنه معاً بلا إسناد».

وروينا في «المزاح والفكاهة»(١) للزبير بن بكّار من طريق مسعر، عن عبد الرحمن بن هرمز قال: كان مولى لنا يأتي أبا هريرة -رضي الله عنه- فيقول له أبو هريرة: سلامٌ ورحمة الله، ومت وشيكاً، وأكثر الله لمن يبغضُك من المال والولد.

وفي (الحادي والعشرين) منها<sup>(۱)</sup> من طريق وُهيب بن الورد قال: إن الله -عزَّ وجلَّ- إذا أراد كرامة عبد أصابه بضيق في معاشه، وسقم في جسده، وخوفاً في دُنياه، حتى ينزل به الموت وقد بقيت عُليه ذنوب شدّد بها عليه الموت حتى يلقاه وما عليه شيء، وإذا هان عليه عبد يُصحُ جسدَه، ويوسع عليه معاشه، ويؤمّنه في دنياه، حتى ينزل به الموت وله حسنات، خفّف عنه بها الموت حتى يلقاه، وما له عندَه شيء.

<sup>(</sup>۱) من مصادر ابن حجر في «الإصابة»: نقل منه خمس مرات. انظر: «ابن حجر وموارده في كتاب الإصابة» (۲/ ۱۸۹)، ولم أظفر به فيما لدي من مصنفات مفردة عن (المزاح)، مثل «المراح في المزاح» للغزي، «غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح» لمرعي الكرمي، «الإيضاح في بيان أحكام المزاح» للحمد.

<sup>(</sup>٢) انظر «المجالسة» (٧/ ٢٢ رقم ٢٨٦٥)، وأخرجه -أيضاً - أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٥٦) عن أحمد بن إبراهيم، ثنا الحكم بن موسى، به. وفي إسناده ابن أبي الرجال -وهو عبدالرحمن بن محمد ابن عبدالرحمن الأنصاري، المدني، نزيل الثغور، صدوق ربما أخطأ. وذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٥١/ ٢٧١)، وعزاه للدينوري في «المجالسة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في «الضعفاء والمجروحين» (٢/ ١٨٥) في ترجمة (العسلاء بـن مسلمة الرواس) -وقال: «يروي عن العراقيين المقلوبات وعن الثقات الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به =

والمعنى في هذا كما قال العسكري: أنه لا خير فيمن يُحبُّ المال لغير هذه الخصال ، وإنما يحبُّ المؤمنُ -يعني: الكاملُ- المالَ لهذه الأشياء (١). ونحوه قول سعيد بن المسيّب -رحمه الله-: «لا خير فيمن لا يجمع المالَ فيقضي دينه ويصل رحمَه، ويكف به وجهَه» (٢).

ولذلك يروى كما أخرجه الإمام أحمد وابن منيع في «مسنديهما» من حديث عمرو بن العاصي -رضي الله عنهما-، قال: قال لي رسول الله الله الله عمرو نعمًا بالمال الصالح للمرء الصالح»(٣)، وفي لفظ: «نعم المال الصالح

= بحال»-، والبيهقي في «الشعب» (١٢٥٠ و١٢٥١)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٣٥) من حديث أنس بن مالك.

وذكره ابن عرَّاق في «تنزيه الشريعة» (٢/٣٠٣) وعزاه لابن حبان والبيهقي، والشوكاني في «الفو ائد المجموعة» (٦٣).

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٥٥ و٥٦ و٦٨ و١٠٣)، والدينوري في «المجالسة» (٥/ ٣٣٦- ٣٣٧ رقم ٢٢١١- بتحقيقي)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٧٣)، والبيهقي في «الشعب»، (١٢٥٢) من قول سعيد بن المسيب، وهو الصحيح.

وذكره عنه ابن عبدالبر في «بهجــة المجـالس» (١/ ١٩٦)، والذهبـي فـي «السـير» (٤/ ٢٣٨)، وابن حمدون في «تذكرته» (٨/ ٩٨ رقم ٢٢٧)، و«سير السلف» (ق١١٣/ ب).

والخبر في «ربيع الأبرار» (٤/ ١٤٢) عن ابن المبارك.

(١) نقله المصنف في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٤٤) -أيضاً- عن العسكري.

(٢) سبق تخريجه في الذي قبله، وفي بعض المصادر زيادة: «وكان يقول: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها حسبي وديني» وسيأتي مفرداً عند المصنف (ص ١٧٤).

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ١٨)، وأحمد (٤/ ١٩٧ و ٢٠٢)، وفي «فضائل الصحابة» له (١٧٤٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٩٩)، وأبو عوانة في (الزكاة) -كما في «إتحاف المهرة» (١٠١٤)-، وأبو يعلى (١/ ٢٠ ٣- ٣٢٢ رقم ٢٣٣٧)، وأبو عبيد في «غريب الحديث»، وابن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص ٢٥٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٥٠)، وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم ٣٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٢١٠) و(٢٢١)، والطبراني في «الأوسط» (٣٢١٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣١٥)، والحاكم (٢/ و٣٢١)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٤٩٥)، والبيهقي في «الشعب» (١٣٤٨) من حديث عمرو بن العاص، وإسناده صحيح، وجوده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (٢/ ٢٢٨)، وغيره.

للرجل الصالح».

وأخرج الديلمي عن جابر -رضي الله عنه-، عن النبي الله قال: «نعم العون على تقوى الله المالُ»(١).

(١) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١٠١/٤):

«رواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من رواية محمد بن المنكدر، عـن جـابر، ورواه أبـو القاسم البغوي من رواية ابن المنكدر مرسلاً، ومن طريقه رواه القضاعي «مسند الشهاب» هكذا مرسلاً».

قلت: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ٢٦٠ رقم ١٣١٧) من طريق البغوي، عن عبدالرحمن بن صالح، ثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر مرسلاً. ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل.

نعم، وصله الديلمي في «الفردوس» (٣/ ٩٥)، وابن لال في «مكارم الأخلاق» -كما في «إتحاف السادة المتقين» (٩/ ٨٧)، و«كنز العمال» (٦/ ٢٣٩ رقم ٢٣٤٢)-، من طريقين، عن ابن المنكدر، عن جابر رفعه، وفي الأول: عبدالله بن أحمد بن عمر بن شوذب الواسطي (شيخ ابن لال)، وفي الثاني: صالح بن عمرو، لم أظفر بترجمتهما.

وأخرجه أبو علي النيسابوري في «فوائده» (ق ٧٠/ب) عن أنس رفعه بلفظ: «نعم العون على الدّين قوت سنة»، وفيه أحمد بن محمود بن نعيم، وحمر بن نوح، مجهولان.

وأخرجه الديلمي(٤/ق ٩٤- زهر الفردوس) باللفظ نفسه من حديث معاوية بن حيدة، رفعه. وإسناده واه جدًا، فيه محمد بن داود بن دينار، قال ابن عدي: «كان يكذب».

قالمرفوع لم يثبت بلفظيه. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٢٠٤٢،٢٠٤)، «تذكرة الموضوعات» (١٧٤).

وورد عن ابن المنكدر وغيره من السلف من أقوالهم، وهذا أشبه، وهـذا مـا وقفـت عليـه مـن ذلك، والله الموفق.

أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١٦٨٧)، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال» (رقم ٥٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٤٩)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣٥٥) من قول محمد ابن المنكدر، وليس عندهم جميعاً لفظة: (المال) وبدلها: (الغني).

وأخرج ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (رقم ٦٧) عن داود -عليه السلام- قال: "نعم العونُ اليسار، أو الغنى عن الدين".

وأخرج -أيضاً- فيه (رقم ١٠٩) ضمن قصة جاء في آخرها: "قال لبيد بن عطارد: نعم العون على المزود الجدّة".

وأخرج ُ-أيضاً- فيه (رقم ٥٩) عن مكحول قال: «بعض المعيشة عون على الدين».

وعند الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قيل: يا رسولَ الله من السيد؟ قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، قالوا: أفما في أمتك من سيد؟ قال: بلى، رجل أعطي مالاً حلالاً، ورُزق سماحة، وأدنى الفقير، وقلّت شكاته في الناس»(١).

وقال الله على عديث: « ذهب أهل الدُّثُور بالدَّرجات العُلى، يُصلُّون كما نصلي، ويتصدَّق، ويعتقون ولا نُعتِّق، ولهم فضلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدَّقون ولا نتصدَّق، ويعتقون ولا نُعتِّق، ولهم فُضول أموال»-: «ذلك فضلُ الله يُؤتيه من يشاءً»(٢).

(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۰۰٦)، والبيهقي في «الشعب» (۱۰۸۹۸) من حديث ابن عباس، وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۲۸) إلى الطبراني، وقال: وفيه نافع بن هرمز، وهو ضعيف، وقال في (۸/ ۲۰۲): وفيه نافع بن هرمز وهو متروك.

وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (٣/ ٢٦٠)، وقال عنه شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله - في «ضعيف الترغيب والترهيب» (رقم ١٥٦٢): «ضعيف جداً».

(۲) أخرجه الدارمي (۱۳۵۳)، وأحمد (۲/ ۲۳۸) من حديث أبي هريرة، عن أبي ذر قال: يا رسول الله ذهب ...، وأخرجه البخاري (۸٤٣ و ۲۳۲)، ومسلم (٥٩٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٤٦)، وابن خزيمة (٧٤٩)، وأبو عوانة (٢/ ٢٤٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٠١٤)، والبيهقي (٢/ ١٨٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٧١٧) و ٧٢٠) من حديث أبي هريرة، قال: جاء الفقراء إلى النبي ، فقالوا: «ذهب أهل الدثور ...».

وأخرجه بنحوه -أيضاً-: أحمد (٥/ ١٥٨)، والحميدي (١٢٣)، والحسين المروزي في «زوائده على الزهد لابن المبارك» (١١٥٧)، وابن ماجه (٩٢٧)، وابن خزيمة (٧٤٨)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٨١٠) من طرق عن أبي ذر، ورواياتهم متقاربة، ويزيد فيه بعضهم على بعض.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٤٠٤٥) من طريق بشر بن عاصم: أن أباه أخبره، أنه سمع أبا الدرداء أو أبا ذر، فذكره.

وأخرجه -أيضاً-: الطيالسي (٩٨٢)، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٣٥ و١٣/ ٤٥٣)، وأحمد (٥/ ١٩٦)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٤٧ و١٤٨ و١٥١)، والطبراني في «الدعاء» (٧٠٨) من حديث أبي الدرداء.

وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.

وقال أيضاً -كما ستأتي الإشارة إليه- لكعب -رضي الله عنه-: «أمسك [عليك بعض مالك، فهو خير لك»(١).

وفي آخر: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده، وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة؛ مات والله عنه راض»(٢).

وقال ابن عمر -رضي الله عنهما: «لو كان عندي أُحدٍ ذهباً، أعلم عدده، وأُخرِج زكاته، ما كرهت ذلك، وما خشيت أنْ يضرّني شرّاني

(۱) سيأتي تخريجه (ص ١٦٩).

(۲) أخرجه ابن ماجه (۷۰)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (۱/ ۱۵۲ – ۱۵۳ رقم ۷- «بغية الباحث»)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۳۱)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ ۸۲ رقم ۱، ۲)، وأبو يعلى في «مسنده» –رواية ابن المقرئ وهي غير المطبوعة، ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۱/ ۱۲۲ رقم ۲۱۲۲) –، وابن جرير في «التفسير» (۱/ ۷۸)، والبيهقي في «الشعب» (۵/ ۳۵۱ رقم ۲۸۲۲)، والضياء في «المختارة» (رقم ۲۱۲۳) من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس مرفوعاً.

وعزاه ابن كثير في «التفسير» (٧/ ١٤٩ - ط. أولاد الشيخ) لابن مردويه.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٣٢) لابن المنذر، والــبزار، وابـن أبـي حــاتم، وأبـي الشيخ، وابن مردويه.

ولم يعزه في «كنز العمال» (رقم ٢٧٨) إلا لابن ماجه، والحاكم.

وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» (١٢/ ٣٧٠ رقم ٢٩١٠- ط. العاصمة)، وعمزاه للحارث، وسكت عنه.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٥٦): «هذا إسناد ضعيف، الربيع بن أنس ضعيف هنا». قلت: وفيه أبو جعفر الرازي، وهو سيء الحفظ، والحديث في «ضعيف الجامع الصغير» (٥٧١٩)، و«ضعيف سنن ابن ماجه» (٧٠)، و«ضعيف الترغيب والترهيب» (رقم ١).

■ تنبيه: أورد المصنف هذا الحديث في موطنين من «الأجوبة المرضية» هما (٢/ ٨٥٥ و٣/ ١٠٠٢)، وتحرف (فارق) في مطبوعه إلى (رزق) وأهمله المحقق، ولم يعلق عليه بشيء!

(٣) أخرجه ابن ماجه (١٧٨٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨٢/٤) ولفظهما: «ما أبالي لو كان لي أُحدٍ ذهباً، أعلمُ عدده، وأُزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله –عز وجل–».

فمن تكون الدنيا [في يديه، ويؤدي الحقوق منها، ويتطوع بالأمور المستحبّة فيها، ولم تكن عائقة له عن الوصول إلى الله تعالى، ولا لها في قلبه] (٢) مزية ولا يفخر بها خصوصاً على مَنْ دونه (٤)، ولا يكون بما في يديه منها أوثق منه

وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه»: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٧٤).

<sup>=</sup> وإسناده صحيح، وصححه شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (تحت رقم ٥٥٩)، و«صحيح سنن ابن ماجه» (١٧٨٧).

<sup>(</sup>١) بدل ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، وأثبته من «الأجوبة المرضية» (٢/ ٥٨٧- ٥٨٨، ٣/ ١٠٠٢)، للمصنّف، وانظر ما ذكرناه في مقدمة التحقيق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٢٥ و ٥/ ٢٧٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٠١)، وفي «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٢)، وابن ماجه (٢١٤١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (٢٥٦٦)، والحاكم (٢/٣) - وصححه ووافقه الذهبي، وذكر أن صحابيه اسمه يسار بن عبدالله الجهني -، والبيهقي في «الشعب» (١٢٤٥ و ١٢٤٦)، وفي «الآداب» (١٩٥٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٢٠٥١)، وأبو نعيم في «معرفة عبدالله بن خُبيب الجهني، عن أبيه، عن عمّه: أن رسول الله في خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله. فقلنا: يا رسول الله! نراك طبّب النفس؟ قال: أجل، والحمد لله، شم وطيب النفس، فقال رسول الله في: «إنه لا بأس بالغني لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم». هذا لفظ البخاري في «الأدب المفرد»، ولفظه عند أحمد: «كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله في وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا: يا رسول الله نراك طبّب النفس، فقال: أجل، شم خطس نقل دكن الغنى، شال القوم في ذكر الغنى، فقال رسول في: لا بأس بالغنى، ...».

<sup>(</sup>٣) بدل ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، والمثبت من «الأجوبة المرضية» (٢/٥٨٦ و٣/ ١٠٠١) للمصنف، ومن «جوابه» الذي بخطه، وهومرفق بآخر كتابنا هذا،والله الموفق، لا ربّ سواه.

<sup>(</sup>٤) انظر ما قررناه في (مقدمة التحقيق) أن الفخر بالمال أسوأ مراتب العُجب.

بما عند الله، بحيث يحبسها عما شُرِع له صَرْفها فيه، من التقتير على نفسِه وعيالِــه، وعدم إظهارِ نعمة الله -عزَّ وجَلَّ- ولا يُنفقها في وجوه الباطل التي لم تشــرع، ولا يُبذّر، يكون ذلك زيادةً له في الخير.

وكم من غني مُتَّصفٍ بذلك وأزيد منه، مثل: داود، وسليمان، ويوسف، وطوائف من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، وعثمان بن عفّان، وعبدالرحمن ابن عوف، وطلحة الفياض<sup>(۱)</sup> أحد العشرة -رضي الله عنهم-، وسعد بن الربيع الذي قال: «أنا من أكثر الأنصار مالاً»<sup>(۲)</sup>، وقال له عبدالرحمن بن عوف: «بارك الله لك في أهلك ومالِك»<sup>(۳)</sup> -رضي الله عنهما-، وغيرهم من الأولياء<sup>(۱)</sup>.

(١) الفياض: الجواد الواسع العطاء. قال زهير في «ديوانه» (١٣٩):

وأبيض فيَّاض يداه غمامة على مُعتفيده ما تَغِبُ نوافِلُده

وأصله من قولك: فاض الماء، إذا سال، وحديث مستفيض، أي: شائع منتشر، قالـه الخطـابي في «غريب الحديث» (٢١٨/٢-٢١٩)، وأسند خبراً يدلل على كرمه، كنـت قـد خرجتـه بتطويـل في تعليقي على «المستجاد» للتنوخي (رقم ٨).

وفي خبر عند أبي عبيد في «الغريب» (٤/ ١٦٤)، وابن قتيبة في «إصلاح غلط أبي عبيــد» (ص ١٢٨ – ١٢٩)، بيان أنه –رضي الله عنه– ترك مئة حمل مال مقدار الحمل منها ثلاثة قناطير، والقنطــار مئة رطل.

(۲) قطعة من حديث فيه طول، أخرجه البخاري في "صحيحه" في كتاب البيوع (باب ما جاء في قول الله -تعالى-: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُواْ فِي الأَرْضِ...﴾) (رقم ٢٠٤٨) من حديث عبدالرحمن بن عوف، ورقم (٢٠٤٩) من حديث أنس، وفيه قول عبدالرحمن بن عوف الآتي.

وطرف الحديث الأول عند البخاري برقم (٣٧٨٠)، وطرف الثاني بالأرقـام: (٣٢٩٣، ٢٢٩٣، ٣٧٨١، ٣٩٣٧).

وانظر عن (غنى) المذكورين وسخائهم: «الجواهر المجموعة» للسخاوي، و«المستجاد» للتنوخي، و«المستجاد» للتنوخي، و«المستجاد» للدارقطني، و«مراقي الجنان» ليوسف بن عبدالهادي (فهرس الأعلام) فيها جميعاً، والتدليل على ذلك لا طائل تحته، لشهرته، ولأنه يطيل الهوامش، وفيما فعلنا كفاية إن شاء الله -تعالى-.

(٣) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٤) أذكر هنا مثالاً على كثرة ثروة الصحابة -رضوان الله عليهم جميعاً-، حتى يتبين لنا مبلغ =

= غناهم، مع حرصهم على الخير والبذل في أخبار صحيحة تكاد أن تكون هـي للخيـال أقـرب منهـا للحقيقة، وهي تجسد ما أراده المصنف على وجه جليًّ جدّاً:

أخرج الدينوري في «المجالسة» (رقم ٢٢٠٠- بتحقيقي) -ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (١٨/ ٤١٨ - ط. دار الفكر)-، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال» (رقم ٤١٨) بسئلو صحيح عن عروة بن الزبير: أن الزبير بن العوام ترك من العروض قيمة خمسين ألف ألف درهم، [ومن العيان خسمين ألف ألف دينار].

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ١١٠) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٢٨/١٨) -ط. دار الفكر)- من طريق آخر عن هشام، به، بلفظ: «كانت قيمة ماترك الزبير إحدى وخمسين أو اثنين وخمسين ألف ألف».

وأخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس (باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي ، ولاة الأمر) (رقم ٣١٢٩): حدثني إسحاق بن إبراهيم؛ قال: «قلت لأبي أسامة: أحدثكم هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير...»، وذكر خبراً طويلاً فيه: «فقُتِل -رضي الله عنه- ولم يدع ديناراً ولا درهماً، إلا أرضين منها الغابة، وإحدى عشرة داراً بالمدينة، ودارين بالبصرة، وداراً بالكوفة، وداراً بمصر».

قال: «وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال، فيستودعه إياه، فيقـول الزبـير: لا، ولكنه سلف؛ فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شــيئاً إلا أن يكـون في غزوة مع النبي، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم-.

قال عبدالله بن الزبير: فحسبتُ ما عليه من الدين؛ فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف. قال: فلقي حكيم بن حزام عبدالله بن الزبير، فقال: يا ابن أخي! كم على أخي من الدين؟ فكتمه، فقال: مئة ألف. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبدالله: أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا؛ فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف، فباعها عبدالله بألف ألف وست مئة ألف. ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبدالله بن جعفر -وكان له على الزبير أربع مئة ألف-، فقال لعبدالله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبدالله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخّرون إن أخّرتم. فقال عبدالله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبدالله: لك من ها هنا إلى ها هنا. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه. وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقدم على معاوية -وعنده عمرو بن عثمان، والمنذر بن الزبير، وابن زمعة-، فقال له معاوية: كم قوّمت الغابة؟ قال: كل سهم مئة ألف. قال: كم بقي؟ قال: أربعة أسهم =

= ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهماً بمئة ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهماً بمئة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهماً بمئة ألف. قال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف، قال: أخذته بخمسين ومئة ألف. قال: وباع عبدالله بن جعفر نصيبه من معاوية بست مئة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، قال بنو الزبير: أقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين؛ قسم بينهم. قال: وكان للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف».

والمتأمل والمتمعِّن فيما ذكر من الآثار والأخبار يكاد يقف على تعارض واختلاف في تركة الزبير، ووجدت كلاماً متيناً للحافظ ابن حجر حاول فيه إزالة هذا الاختلاف، آثرتُ أن أنقله من «الفتح» (٦/ ٢٣٢-٢٣٤ - ط. السلفية) على الرغم من طوله؛ لما فيه من تحرير وتنقيح، وهذا نص كلامه بالحرف:

قال بعد رواية البخاري السابقة: «في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود الراوي عن أبي أسامة: أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف ألف ومئتي ألف ونيف، زاد على رواية إسحاق: ونيف، وفيه نظر؛ لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومئتا ألف؛ فنصيب الأربع: أربعة آلاف ألف وثمان مئة ألف، وهذا هو الثمن، ويرتفع من ضربه في ثمانية، ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربع مئة ألف، وهذا القدر هو الثلثان، فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين وجملته تسعة عشر ألف ألف ومئتا ألف؛ كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف ألف وست مئة ألف، وقد نبه على ذلك قديماً ابن بطال ولم يجب عنه، لكنه وهم؛ فقال: وتسع مئة ألف. وتعقبه ابن المنير فقال: الصواب: وست مئة ألف وأربع مئة ألف؛ يعني: خارجاً عن قدر الدين، وهو كما قال، وهذا تفاوت شديد في الحساب، وقد ساق البلاذري في يعني: خارجاً عن قدر الدين، وهو كما قال، وهذا تفاوت شديد في الحساب، وقد ساق البلاذري في العربخه هذا الحديث عن الحسين بن على بن الأسود بن أبي أسامة بسنده، فقال فيه:

«وكان للزبير أربع نسوة، فأصاب كل امرأة من ثمن عقاراته ألف ألف ومئة ألف، وكان الثمن أربع آلاف ألف وأربع مئة ألف، وكان ثلثا المال الذي اقتسمه الورثة خمسة وثلاثين ألف ألف ومئتي ألف». وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة؛ فعلى هذا إذا انضم إليه نصفه وهو سبعة عشر ألف ألف وست مئة ألف؛ كان جميع المال اثنين وخمسين ألف ألف وثمان مئة ألف؛ فيزيد عما وقع في الحديث ألفي ألف وست مئة ألف، وهو أقرب من الأول، ولعل المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألف ألف ومئة ألف كان لو قسم المال كله بغير وفاء الدين، لكن خرج الدين من حصة كل أحد منهم؛ فيكون الذي يورث ما عدا ذلك، وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت أربع =

= مئة ألف فقط، لكن روى ابن سعد بسند آخر ضعيف عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن تركة الزبير بلغت أحداً أو اثنين وخمسين ألف ألف، وهذا أقرب من الأول، لكنه -أيضاً - لا تحرير فيه، وكأن القوم أتوا من عدم إلقاء البال لتحرير الحساب؛ إذ الغرض فيه ذكر الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة الزبير؛ إذ خلف ديناً كثيراً ولم يخلف إلا العقار المذكور؛ ومع ذلك؛ فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم، وقد جرت للعرب عادة بإلغاء الكسور تارة وجبورها أخرى؛ فهذا من ذاك.

وقد وقع إلغاء الكسور في هذه القصة في عدة روايات بصفات مختلفة؛ ففي رواية علي بن مسهر عن هشام عند أبي نعيم: «بلغ ثمن نساء الزبير ألف ألف، وترك عليه من الدين ألفي ألف»، وفي رواية عثام بن علي عن هشام، عند يعقوب بن سفيان: «إن الزبير قال لابنه: انظر ديني وهو ألف ألف ومئتا ألف»، وفي رواية أبي معاوية عن هشام: «أن قيمة ما تركه الزبير كان خمسين ألف ألف»، وفي رواية السراج: «أن جملة ما حصل من عقاره نيف وأربعون ألف ألف»، وعند ابن سعد من حديث ابن عيينة: «إن ميراثه قسم على أربعين ألف ألف».

وهكذا أخرجه الحميدي في «النوادر» عن سفيان، عن هشام بن عروة.

وفي «المجالسة» للدينوري من طريق محمد بن عبيد، عن أبي أسامة: أن الزبير ترك من العروض قيمة خمسين ألف ألف، والذي يظهر أن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ في ذلك كما تقدم، وقد حكى عياض، عن ابن سعد ما تقدم، شم قال: «فعلى هذا يصح قوله: إن جميع المال خمسون ألف ألف، ويبقى الوهم في قوله: ومئتا ألف».

قال: «فإن الصواب أن يقول: مئة ألف واحدة». قال: «وعلى هذا؛ فقد وقع في الأصل الوهم في لفظ: «مئتا ألف»، حيث وقع في نصيب الزوجات، وفي الجملة؛ فإنما الصواب مئة ألف واحدة، حيث وقع في الموضعين».

قلت: وهو غلط فاحش يتعجب من وقوع مثله فيه مع تيقظه للوهم الذي في الأصل وتفرغ باله للجمع والقسمة، وذلك أن نصيب كل زوجة إذا كان ألف ألف ومئة ألف لايصح معه أن يكون جميع المال خمسين ألف ألف ومئة ألف، بل إنما يصح أن يكون جميع المال خمسين ألف ألف ومئة ألف، إذا كان نصيب كل زوجة ألف ألف ومئة ألف بل إنما يصح أن يكون جميع المال خمسين على التحرير، وقرأت بخط القطب الحلبي عن الدمياطي أن الوهم إنما وقع في رواية أبي أسامة عند البخاري في قوله في نصيب كل زوجة: "أنه ألف ألف ومئتا ألف»، وأن الصواب: "أنه ألف ألف» سواء بغير كسر، وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية ما فيه على الصحة؛ لأنه يقتضي أن يكون الثمن أربعة آلاف ألف؛ فيكون ثمناً من أصل اثنين وثلاثين، وإذا انضم إليه الله الله صار ثمانية وأربعين، وإذا انضم إليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف ألف ومئتي ألف؛ فلعل بعض رواته لما وقع له ذكر مئتا ألف عند الجملة، ذكرها عند نصيب كل زوجة سهواً.

وكان عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه- يقول: إنه لو رفع حجراً لرجى أن يُصيبَ تحته ذهباً (١)، وفتح الله عليه ومات فحُفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى

= وهذا توجيه حسن، ويؤيده ما روى أبو نعيم في «المعرفة» من طريق أبي معشر عن هشام، عن أبيه؛ قال: «ورثت كل امرأة للزبير ربع الثمن: ألف ألف درهم»، وقد وجهه الدمياطي -أيضاً - بأحسن منه، فقال ما حاصله: إن قوله: فجميع مال الزبير خمسون ألف ألف ومئتا ألف صحيح، والمراد به قيمة ما خلفه عند موته، وأن الزائد على ذلك -وهو تسعة آلاف ألف وست مئة ألف- بمقتضى ما يحصل من ضرب ألف ألف ومئتي ألف، وهو ربع الثمن في ثمانية مع ضم الثلث كما تقدم، ثم قدر الدين حتى يرتفع من الجميع تسعة وخمسون ألف ألف وثمان مئة ألف، حصل هذا الزائد من نماء العقار والأراضي في المدة التي أخر فيها عبدالله بن الزبير قسم التركة استبراء للدين كما تقدم، وهذا التوجيه في غاية الحسن لعدم تكلفه وتبقية الرواية الصحيحة على وجهها.

وقد تلقاه الكرماني؛ فذكره ملخصاً ولم ينسبه لقائله، ولعله من توارد الخواطر، والله أعلم.

وأما ما ذكره الزبير بن بكار في «النسب» في ترجمة عاتكة، وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: أن عبدالله بن الزبير صالح عاتكة بنت زيد عن نصيبها من الثمن على ثمانين الفاً؛ فقد استشكله الدمياطي وقال: بينه وبين ما في «الصحيح» بون بعيد، والعجب من الزبير! كيف ما تصدى لتحرير ذلك؟!

قلت: ويمكن الجمع بأن يكون القدر الذي صولحت به قدر ثلثي العشر من استحقاقها، وكان ذلك برضاها، وردّ عبدالله بن الزبير بقية استحقاقها على من صالحها له، ولا ينافى ذلك أصل الجملة.

وأما ما أخرجه الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ قال: قيمة ما ترك الزبير أحد وخمسون ألف؛ فلا يعارض ما تقدم لعدم تحريره.

وقال ابن عيينة: قسم مال الزبير على أربعين ألف ألف، أخرجه ابن سعد، وهمو محمول على إلغاء الكسر».

قال أبو عبيدة: كلام ابن حجر السابق فيه جمع وتحرير جيدان.

وانظر: «تاريخ دمشق» (١٨/ ٤٢٧، ٤٢٨)، و«المجالسة» (٢٥٦، ٢٠٩٢) وفيها ما يشعر باضطراب الرواة في قيمة التركة.

والخبر في: «السير» (١/ ٦٥)، و«اللمعات البرقية في النكت التاريخية» (ص ٣٠-٣١).

(١) ذكره المصنف في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٥٨٤) -أيضاً-، ولم يعزه لأحد.

ثم وجدته مسنداً من حديث أنس ضمن قصة فيها محاورة سعد بن الربيع مع عبدالرحمن بن عوف، التي أشار إليها المصنف -سابقاً-، أخرجها عبد بن حميد في «المنتخب من مسنده» (رقم =

مجلت (١) فيه الأيدي، وأخذت كلُّ زوجةٍ ثمانين ألفاً (٢) -وكنَّ أربعاً-، وقيل: مئة ألف (٣)، وقيل: بل صولحت إحداهن؛ لأنه طلقها في مرضه على نيف وثمانين ألفاً (١)،

= ١٣٣٣) وفي آخرها: "قال عبدالرحمن: لقــد رأيتني بعـد ذلـك، ولـو رفعـت حجـراً لظننـت أنـي سأصيب تحته ذهباً، أو فضة».

وأخرجه بنحوه أحمد (٣/ ٢٧١)، وابن سعد (٣/ ١٢٦)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (٣/ ٣٠)، ولفظه: «قال عبدالرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً، لرجوت أن أصيب [تحته] ذهباً أو فضة». وإسناده صحيح على شرط مسلم.

(١) المجل: أن يكون بين الجلد واللحم ماء، أو المجلة: قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل.

(٢) أسنده ابن عساكر (٣٥/ ٣٠٤) عن ابن سيرين قال: إن عبدالرحمن بن عوف توفي، وكــان فيما ترك ذهباً قطع بالفأس،... إلى آخر ما ذكره المصنف هنا.

وأخرج أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة » (٤١١٤)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (١١/٨) نحوه من طريق أيوب، عن ابن سيرين، وسيأتي في الذي بعده نحوه.

(٣) أخرج أحمد (٣/ ١٦٥)، وعبد الرزاق (١٠٤١٠)، وابن سعد (٣/ ١٣٧)، وابن حبان (٣) أخرج أحمد (٣/ ١٣٥)، وابن حبان (٤٠٩٦)، وابن عساكر (٣٠٣/٣٥)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين على إثر حديث مرفوع: «قال أنس: لقد رأيتُه -أي: عبدالرحمن بن عوف- قسم لكل امرأةٍ من نسائه بعد موته مئة ألف دينار».

(٤) أخرج الدينوري في «المجالسة» (رقم ٣٧٩- بتحقيقي) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٥/ ٣٠٤- ط. دار الفكر)-، من طريق هشام، عن ابن سيرين، قال: «إن نساء عبدالرحمن بن عوف اقتسمن ثمنَهُنَّ عشرين وثلاث مئة ألف درهم، وتوفي عن أربع نسوة، فأصابت كل امرأة منهن ثمانين ألفاً».

وأخرجه اليزيدي في «الأمالي» (ص٩٧) من طريق آخر عن هشام بن حسان، عن ابسن سيرين قال: لما توفي عبدالرحمن بن عوف ترك أربع نسوة، فصولحت امرأة من نسائه، وأخرجت من الثمن بثمانين ألف درهم. قال ابن سيرين: فبلغني أن الرجال ضربوا بالفؤوس سبائك الذهب من ميراثه، حتى مجلت أيديهم.

وأخرج ابن سعد (٢/ ١٣٧) -ومن طريقه ابن عساكر (٣٠٣/٣٥)- عن أبي صالح قال: مــات عبدالرحمن بن عوف، وترك ثلاث نسوة، فأصاب كل واحدة مما ترك ثمانون ألفاً، ثمانون ألفاً.

قال أبو عبيدة: كذا فيه (أبو صالح)، وصوابه (صالح)، وهو ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. وأخرج ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم ١١١، ٤٢٧) بسنده إلى صالح قال: صولحت =

وأوصى بخمسين ألفاً (١)، بعد صدقاته الفاشية في حياته، وعوارفه العظيمة، أعتق يوماً ثلاثين عبداً (٢)، وتصدّق مرةً بعيرٍ فيها سبع مئة بعيرٍ، ورَدَت عليه تحمل من

امرأة عبدالرحمن ثمنها: الثمن بثمانين ألفاً، هذا لفظ الرواية الأولى، ولفظ الثانية: «على ثمنها ثلث الثمن، بثلاث مئة وثمانين ألفاً» كذا فيه وهو خطأ! صوابه:

ما أخرجه سعيد بن منصور -ومن طريقه البيهقي، ومن طريقه ابن عساكر (٣٥/٣٠٣-٣٠٤)-، عن عمرو بن أبي سلمة، عن أبيه قال: صولحت امرأة عبدالرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفاً.

وما أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» (٣٨/٣٥-٣٩) من طريق صالح بن إبراهيم قـال: أصاب تماضر بنت الأصبغ الكلبي ربع الثمن، فأخرجت بمئة ألف، وهي إحدى أربع نسوة.

وانظر سائر الروايات عند: ابن سعد (٣/ ١٣٦-١٣٧)، والبلاذري (١٠/ ٣٨-٣٩)، وفي «تاريخ مدينة صنعاء» (ص٣٤-٦٤)، و «الأربعين» لأبي الفتوح الطائي (ص٩٧- الحديث التاسع)، «تهذيب الكمال» (٢/ ق ٥٠٩)، «السير» (١/ ٩١)، «تاريخ الإسلام» (ص ٣٩٦- عهد الخلفاء الراشدين)، «صفوة الصفوة» (١/ ٣٥٥).

(۱) أخرج الدارقطني في «المستجاد من فعلات الأجواد» (رقم ٤٠)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ١٣٦)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (٣٨/١٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٥/ ٢٩٩) عن أبي الأسود -وبعضهم زاد عن عروة بن الزبير، وبعضهم جعل بدل (عن) يتيمم-، قال: إن عبدالرحمن بن عوف أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله.

وفي لفظ: أوصى عبدالرحمن بن عوف في السبيل بخمسين الف دينار.

وهذه أسانيد منقطعة. ولكن عروة قريب عهد، والإسناد -له أو لمن دونه- صحيح.

(٢) ذكره البلاذري في «أنساب الأشراف» (١٠/ ٣٩) عن أبي اليقظان قال: «... وأعتق في يوم واحد ثلاثين عبداً، وأوصى بسهم من ستة عشر من ماله لأبي بكرة، وأصاب كل امرأة له من ميراثه ثمانون ألفاً».

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٩٩) -ومن طريقه ابن عساكر (٢٩٣/٣٥)-، عن جعفر بــن بُرقان، قال: بلغني أن عبدالرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بنت! كذا في المصدرين.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣٠٨) من الطريق نفسه، وعنده «بيت» بدل «بنت»!

ويعجبني كلام للمصنف في بعض أجوبته جمع فيه بين أثر أبي اليقظان وأثر ابن برقان، فقال -ذاكراً مناقب عبدالرحمن بن عوف- : «... إلى غير ذلك من صدقاته الفاشية وعوارفه العظيمة، حتى إنه أعتق في يوم ثلاثين عبداً، وفي عمره ثلاثين ألف نسمة». انظر: «الأجوبة المرضية» (٢/ ٥٨٥).

وانظر: «الأربعين» لأبي الفتوح الطائي (ص ٧٩)، والهامش الآتي.

كلّ شيء، فتصدق بها وبما عليها، وبأقتابها وأحلاسها، وأوصى بخمسين ألف دينار، وبألف فرس في سبيل الله، ولأمهات المؤمنيين بحديقة بيعت بأربع مئة ألف، ولمن بقي من أهل بدر لكلّ رجل أربع مئة دينار، وكانوا مئة فأخذوها وعثمان فيمن أخذ (۱)، كلُّ ذلك ببركة دعائه الله له بالبركة.

(١) ورد ذلك في آثار عديدة، هذا ما وقفت عليه:

أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٦٧)، والدينوري في «المجالسة» (٢١٩٩) -ومن طريقيهما ابن عساكر (٣٥/ ٢٩٩- ٣٠٠) - عن الزهري قال:

«أوصى عبدالرحمن بن عوف لمن بقي ممن شهد بدراً أربع مئة دينار لكل رجل، وكانوا مئة؛ فأخذوها، وأخذ عثمان فيمن أخذ، وهو خليفة، وأوصى بألف فرس في سبيل الله -عز وجل-».

وأخرج ابن المبارك -ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (١/ ٩٠)، وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٩٩)-، وابسن عساكر (٣٥/٣٦)، والنهبي في «السير» (١/ ٨١) عن الزهري قال: تصدق عبدالرحمن بن عوف بشطر ماله على عهد رسول الله في أربعة آلاف، ثم تصدق بأربعين ألفاً، ثم تصدق بأربعين ألفاً (وفي بعض المصادر): ثم تصدق بأربعين ألفاً -مرة ثالثة -، ثم حمل على خمس مئة فرس في سبيل الله، ثم حمل على ألف وخمس مئة (وسقط من مطبوع «تاريخ دمشق»: «أنف و») راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة، وأما تصدقه على أمهات المؤمنين، فقد ورد ضمن حديث أخرجه الترمذي في أبواب المناقب (باب مناقب عبدالرحمن بن عوف) (٣٧٥٠) من طريق محمد بن عمر، عن أبي سلمة بلفط: «إن عبدالرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربع مئة ألف»، وقال: «حسن غريب».

#### والحديث صحيح.

أخرجه الترمذي (٣٧٤٩)، وأحمد في «المسند» (٦/٧٧، ١٠٥، ١٢٠، ١٣٥)، وفي «فضائل الصحابة» (١٢٥، ١٢٥)، وابس حبان (١٩٩٥)، والصحابة» (١٢٥، ١٢٥)، وإسحاق بن راهوية في «المسند» (١٧٥٥)، وابن حبان (١٩٩٥)، والطبراني في «الأوسط» (٣٢٣، ٣١١)، وابن سعد (٣/ ١٣٢)، والطحاوي في «المشكل» (٣٥٦٦)، والحاكم (٣/ ٣١٠- ٣١١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٩٨)، وابن عساكر (١٠/ ١٣١) من طرق عن عائشة قالت:

إنّ رسول الله كان يقول: «إنّ أمركن لمِمّا يهمُّني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون». قال أبو سلمة: ثم تقول عائشة: فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة، تريد عبدالرحمس بن عوف، وقد كان وصل أزواج النبي شي بمال، يقال: بيعت بأربعين ألفاً.

وكذا دعا للمقداد بالبركة فكانت عنده غرائر من المال(١١)، ودعا مثله لعروة بن

= والحديث صحيح، وله شاهد عند البزار (٢٥٩٠- زوائده)، وأبلي نعيم (١/ ٩٩) من حديث عبدالرحمن بن عوف رفعه؛ بلفظ: «لا يعطف عليكنّ بعدي إلا الصادقون الصابرون».

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٨٤٥، ٣٣١٨، ٣٣١٨)، وما مضى في مقدمة التحقيق (ص ٢١).

ولا تعارض بين الخبرين، فالذي بيع بأربعين ألف، هو ماله بكيد مة وهو سهمه من بني النضير، كما صرَّح به بعض ولده في رواية عند أبي القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٤/ ٢٠٥) -ومن طريقه ابن عساكر (٣٥/ ٢٨٥) -، وابن سعد (٣/ ١٣٢)، وباعه من عثمان، كما وقع في حديث المسور بن مخرمة.

وأخرجه ابن سعد (٣/ ١٣٢)، والدارقطني في «المستجاد» (رقم ٣٩)، وعبدالله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (١/ ١٣٦)، والحاكم (٣/ ٣١١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٣٧٩، ٣٥٠ رقم ٤٧٥)، و«الحلية» (١/ ٩٨)، وابن عساكر (٣٥/ ٢٨٣).

بقي خبر: التصدق بعير عليها أقتابها وأحلاسها، وهذا وارد في خبر دخول عبدالرحمــن الجنــة حبواً، وسيأتي تخريجه وبيان ما فيه في التعليق على (ص ١٢٧).

■ فائدة: جعل ابن قتيبة في «غريب الحديث» الحديث «سليل الجنة» وفسره؛ فقال: «هو ماء في الجنة»، وتعقبه العسكري في «تصحيفات المحدثين» (١/ ٣٢٥) بقوله: «ولا أعلم أحداً رواه «من سليل الجنة» وإنما الرواية «من سلسبيل الجنة».

قال أبو عبيدة: هذا التعقب يلحق ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٣٨٩) مما رواه «من سليل الجنة»! وقال: «هو الماء البارد، وقيل: السهل في الحلق»!

وانظر: «الأجوبة المرضية» (٢/ ٥٨٤ - ٥٨٦ و ٣/ ١٠٠٠ - ١٠٠١)، و «الكسب» لمحمد بن الحسن الشيباني (ص ١١٣ - ١١٤)، و «تفسير ابن جرير» (١١/ ٥٩٢ - ٥٩٣ - ط. هجر) (التوبة: ٧٩)، و «الأربعين» (ص ١٠٠ كأبي الفتوح الطائي، «السير» (١/ ٩٠)، و «تاريخ الإسلام» (ص ٣٩٠ - «عهد الخلفاء الراشدين»)، «اللمعات البرقية» (ص ٣١ - ٣٢).

(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب الخراج والإمارة (باب ما جاء في الركاز وما فيه) (۱) أخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب اللقطة (باب التقاط ما أخرج الجرذ) (۲۰۸۸)، وابس أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۹۳) -ولم يسق لفظه-، والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۲۱۱ و ۲۱۲)، والهيثم الشاشي في «مسنده» -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۰/ ۱۷۵)-، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (رقم ۳۸۹)، والبيهقي (٤/ ١٥٥ - ١٥٦)، والمزي في «تهذيب الكمال» (۲۲/ ۲۷۷) من طرق عن موسى بن يعقوب الزمعي: حدثتني عمتي قريبة بنت عبدالله عن أمها كريمة بنت المقداد =

أبي الجعد فقال: فلقد كنتُ أقوم بالكناسة -وهو موضع بالكوفة-، فما أرجع حتى أربح أربعين ألفاً، وقال البخاري في حديثه: «فكان لو اشترى التراب ربح فيه»(١١).

= ابن عمرو، عن ضباعة بنت الزبير زوجة المقداد، عن المقداد بن عمرو: أنه خرج ذات يوم إلى البقيع -وهو المقبرة- لحاجته، وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة، فإنما يبعر كما تبعر الإبل، ثم دخل خربة، فبينما هو جالس لحاجته؛ إذ رأى جرذاً أخرج من جحر ديناراً، ثم دخل فأخرج آخر، حتى أخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج طرف خرقة حمراء. قال المقداد: فسللت المخرقة فوجدت فيها ديناراً، فتمت ثمانية عشر ديناراً، فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله ، فأخبرته خبرها، فقلت: خذ صدقتها يا رسول الله! فقال: «ارجع بها؛ لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها». ثم قال: «لعلك اتبعت يدك في الجُحر؟». قلت: لا؛ والذي أكرمك بالحق. قال: فلم يفن آخرها حتى مات. وهذا لفظ ابن ماجه.

وفي رواية الشاشي والطبراني (٦١١) زيادة في آخره: «قـالت ضباعـة: فمـا فنـي آخرهـا حتـى رأيت غرائر الوَرق في بيت المقدام».

وأخرجه الزبير بن بكار في «نسب قريش» -ومن طريقه ابن عساكر (٦٠/ ١٧٤ - وفي آخره: «قال: فما ذهب آخرها حتى رأيت في بيت المقدام غرائر الورق».

وفي سياق بعض الروايات أنه من مسند ضباعة، كما قال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٨/ ٤٠٥)، وهو لا يضر، فضباعة هذه صحابية، ولكن هذا إسناد فيه مقال، موسى بن يعقوب، وثقه ابن معين، وابن القطان، وقال ابن عدي: لا بأس به عندي، وقال ابن المديني: ضعيف الحديث، منكر الحديث.

وقال أبو داود: روى عنه ابن مهدي، وله مشايخ مجهولون.

وقال أحمد: لا يعجبني حديثه.

وقريبة هذه لم يرو عنها إلا ابن أخيها موسى، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولة، فهي في عداد المجاهيل، وكذلك كريمة، والحديث في «ضعيف سنن ابن ماجه» (٥٤٥)، و«ضعيف سنن أبي داود» (٣٠٧٩).

وقوله -والله أعلم-: «لعلك اتبعت بيدك في الجحر» إذ لو فعل ذلك لكان ذلك في حكم الركاز، وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل منه؛ أخرجته له الأرض بمنزلة ما يخرج من المباحات، ولهذا -والله أعلم- لم يجعله لقطة إذ لعله علم أنه من دفن الكفار. أفاده ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٦/ ١٦ ٤- بتحقيقي).

(١) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في «الصحيح» في كتاب المناقب (باب منه) (رقم =

= ٣٦٤٢)، وأبو داود في «السنن» في كتاب البيوع (باب في المضارب يخالف) (رقم ٣٣٨٤)، وابسن ماجه في «السنن» في كتاب الصدقات (باب الأمين يتجر فيه فيربح) (رقم ٢٤٠١) وأحمد في «المسند» (٤/ ٣٧٥)، والحميدي في «مسنده» (٤٣٨)، وسعدان بن نصر في «جزئه» (رقم ٩٩) -ومن طريقه وغيره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤/ ٢١٢ – ٢١٣)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٧٠٧)، والشافعي في «المسند» (رقم ٣٣٣١)، والطبراني في «الكبير» (١٧ رقم ٢١٤)، والبيهقي في «السنن الكبري» (١٧ رقم ١١٢)، وابن حزم في «المحلي» (٨/ ٤٣٦، ٤٣٧) من طريق شبيب بن غرقدة؛ في «السن الكبري» (٢/ ١١٢)، وابن حزم في «المحلي» (٨/ ٤٣٦، ٤٣٧) من طريق شبيب بن غرقدة؛ قال: «سمعت الحيّ يتحدثون عن عروة: أن النبي في أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب؛ لربح فيه». لفظ البخاري، وقال عُقبه: «قال سفيان: كان الحسن بن عُمارة جاءنا بهذا الحديث عنه؛ قال: سمعه شبيب بن عُروة، فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة؛ قال: سمعت الحيّ يخبرونه عنه».

قال ابن حجر في «الفتح» (٦/ ٦٣٤): «توقّف الشافعي فيه؛ فتارة قال: لا يصح؛ لأن هذا الحديث غير ثابت، وهذه رواية المزني عنه، وتارة قال: إن صحّ الحديث قلت به، وهذه رواية البويطي، ثم قال: «وأما قول الخطابي والبيهتي وغيرهما: إنه غير متصل؛ لأن الحيّ لم يسم أحد منهم؛ فهو على طريقة بعض أهل الحديث، يسمون ما في إسناده مبهم مرسلاً أو منقطعاً، والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم؛ إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف؛ فالمبهم نظير المجهول في ذلك، ومع ذلك؛ فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع من شيخه: إنه منقطع، وإن كانوا -أو بعضهم عير معروف».

وقال معقباً على مقولة البخاري: «سمعه شبيب من عروة؛ فأتيته»: «وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة، وأن شبيباً لم يسمع الخبر من عروة، وإنما سمعه من الحي، ولم يسمعه من عروة؛ فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم، لكن وجد له متابع عند أحمد، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه من طريق: سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد؛ قال: حدثني عروة البارقي .. فذكر الحديث بمعناه.

وله شاهد من حديث حكيم بن حزام، وقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، عن شبيب، عن عروة، ولم يذكر بينهما أحداً، ورواية علي بن عبدالله -وهو ابن المديني، شيخ البخاري فيه - تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية، وقد وافق علياً على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة: أحمد، والحميدي في «مسنديهما»، وكذا مسدد عند أبي داود، وابن أبي عمر، والعباس بن الوليد عند الإسماعيلي، وهذا هو المعتمد.

# ورُوي مثلُ هذا لغرقدة (١) -أيضاً-، بل قد حُملت خزائنُ الأرض إلى رسول

= وزعم ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام» [٥/ ١٦٥ رقم ٢٤٠٠ دار طيبة] أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة، وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجاً به؛ لأنه ليس على شرطه؛ لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث، ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي العروة، فاستجيب له؛ حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه.

وأما مسألة بيع الفضولي؛ فلم يردها؛ إذ لو أرادها لأوردها في البيوع، كذا قرره المنذري، وفيه نظر؛ لأنه لم يطرد له في ذلك عمل؛ فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر؛ فلا يخرج ذلك الحديث في بابه، ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح؛ إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده، والله أعلم».

قلت: طريق سعيد بن زيد عن الزبير به -التي أشار إليها ابن حجر سابقاً - أخرجها الترمذي في «جامعه» (أبواب البيوع، باب ٣٤) (٣/ ٥٥٩)، وأبو داود في «السنن» (رقم ٣٣٨٥)، وابن ماجه في «السنن» (رقم ٢٤٠٢)، وأحمد في «المسند» (٤/ ٣٧٦)، والدارقطني في «السنن» (٣/ ١٠)، والبيهةي في «السنن الكبرى» (٦/ ١١) بنحوه.

قال البيهقي: «سعيد بن زيد -وهو أخو حماد بن زيد- ليس بالقوي».

قلت: هومختلف فيه، ولم ينفرد به؛ فقد تابعه هارون بن موسى الأعور المقرئ عنـــد الــــــرمذي في «جامعه» (٣ رقم ١٢٥٨).

وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ غير أبي لبيد، واسمه: لِمَازة بن زيَّاد، قــال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ٥): «وقد قيل: إنه مجهول، لكن وثقــه ابـن سـعد، وقــال حـرب: سـمعتُ أحمد أثنى عليه، وقال أبن المنذر والنووي: إسناده حسن صحيح، لمجيئه من وجهين».

وحديث حكيم بن حزام أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم ٣٣٨٦)، والترمذي في «الجامع» (رقم ١٢٥٧)، والدارقطني في «السنن» (٣/ ٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١١٢ - ١١٣)، وفي إسناده انقطاع، أفاده الترمذي.

(١) أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٢١٦/١٢) رقم ١٥٠٥) في ترجمة (غرقدة) نحو حديث عروة السابق.

قال ابن حجر في «الإصابة» (٥/ ٣٤٤) -وأورد (غرقلة) في (القسم الرابع) من (الصحابة)!-: =

الله ، وإلى صاحبيه أبي بكر، وعمر -رضي الله عنهما-، فأخذوها ووضعوها في مواضعها وما هربوا منها لكونهم قد استوى عندهم الماء والمال، والذهب والحجر(۱)، كما عُرف من سيرهم وأحوالِهم، إلى غيرهم من الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديّين، الذين كانوا مع تفاوت مراتبهم للمال خُزّاناً، لا يمتَنِعون عن بذله في مصارفه التي يزداد بها الدّين قوة وبرهاناً، ولا يدّخرون لأنفسهم منه داراً وبستاناً، بل هم واقفون عند قوله (إنما أنا قاسم والله يُعطي)(١)، متحرزون

= «قال ابن قانع: كذا قال. وهو تصحيف. وإنما هو (عن عروة) لا (عن غرقدة). قلت: وهذا الحديث في «صحيح البخاري» من حديث سفيان بن عيبنة، لكن (عن عروة بن الجعد)، والحديث مشهور من حديثه. وقد بيّنتُ في «شرح البخاري» السبب في إخراج البخاري له، مع أنه (عن الحي) ولا يعرف أحوالهم، والله أعلم».

قال أبو عبيدة: وما نقله ابن حجر في «فتح الباري» سبق أن ذكرناه في تخريج الحديث السابق، وما نقله عن ابن قانع: «كذا قال ...» غير موجود في مطبوع «معجم الصحابة» له.

(۱) من قوله: «حملت خزائن الأرض إلى رسول الله الله الله المصنف عن أبي حامد الغزالي في: «إحياء علوم الدين» للغزالي (٤/ ٢٠٤ - ط. دار إحياء الكتب العربية)، وقال العراقي في تخريجه (٧/ ٢٢٣٧): «وهذا معروف، وقد تقدم في آداب المعيشة عن البخاري تعليقه مجزوماً من حديث أنس: أتى النبي بمال من البحرين، وكان أكثر مال أتى به، فخرج رسول الله المحلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء إليه، فما كان يرى أحد إلا أعطاه. ووصله عمرو بن محمد البحيري في «صحيحه» من هذا الوجه.

وفي «الصحيحين» من حديث عمرو بن عوف: قدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار قدومه، ... الحديث.

ولهما من حديث جابر: لو جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثاً، فلم يقدم حتى توفي النبي، الله فأمر أبو بكر منادياً فنادى: من كان له على رسول الله فله عدة أو دين فليأتنا، فقلت: إن النبي فوعدني فحثا لي ثلاثاً». انتهى.

(٢) جزء من حديث: «مَن يُرِد اللهُ به خيراً يفقهْ في الدّين»، أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٤)، وأبو يعلى (٥٨٥٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٦٩١) من حديث أبي هريرة، وأصله عند ابن ماجه برقم (٢٢٠) من حديث أبي هريرة، واقتصر فيه على شطره الأول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». =

عن الخطأ، فكثُر المصيب فيهم، وقل المخطئ، حتى كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول مُعلناً: «من أراد أن يسأل عن المال فليأتنا، فإن الله جعلني خازناً» (١)، فهنيئاً لهم، ثم هنيئاً لهم بالذي تقرّ به العين.

فالخازن الأمين المعطي ما أمر به أحد المتصدقيـن (٢)، ومـن الأدلـة على

= وأخرجه أحمد (٤/ ١٠٢)، والبخاري (٧١ و ٣٣١٦ و ٧٣١٧ و ٧٤٦٠)، وفي «التاريخ الكبير» (٧/ ١٠)، ومسلم (١٠٣٧)، وأبو يعلى (٧٣٨٣) من حديث معاوية.

وفي الباب عن جابر بن عبدالله عند: أحمد (٣/ ٣٠١)، والبخاري (٣١١٤)، وفي «الأدب المفرد» (٨٣٩)، ومسلم (٢١٣٣) بلفظ: «تسمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أبو القاسم أقسم بينكم»، وعند البخاري في «الأدب المفرد»: «فإني جعلتُ قاسماً أقسم بينكم»، وانظر: «الصحيحة» (١٦٢٨).

(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٧١) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، و (٣/ ٢٧٢- ٢٧٣) من طريق أبي عاصم، وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٣٥٨، ٣٥٩) عن الواقدي، وابن وهب حكما عند ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٨-٣٩- بتحقيقي)-، جميعهم عن موسى بن علي اللخمي، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: «من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت ريد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد المال فليأتني».

وصححه الحاكم في الموطن الثاني على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الحافظ في «الفتح» (٧/ ١٢٦)، وكلام الحاكم متعقب بأن الحسن بن موسى من شيوخ الطبراني، لم أظفر بقول فيه تجريح أو تعديل له. انظر: «الإكمال» (٧/ ٢١٥)، و«السير» (١٣/ ٥٣٤).

وعلى كل حال؛ فهو متابع، وموسى بن علي، وأبوه: لم يخرج لهما البخاري في «الصحيح»، وإنما في «الأدب المفرد»، وموسى صدوق ربما أخطأ، وأبوه ثقة، مات بعد المئة وعشرة، فهو لم يدرك عمر.

(٢) أخرج البخاري (١٤٣٧)، ومسلم (١٠٢٣) عن أبي موسى الأشعري رفعه: «إنّ الخازن الأمين الذي يُنفّذُ ما أمر به، فيُعطيه كاملاً موفّراً، طيّبةً به نفسه، فيدْفعُهُ إلى الذي أُمر له به أحدُ المتصدّقين»، فكلام المصنف مأخوذ من هذا الحديث.

و «جعل الشرع الخازن أحد المتصدّقين، بحسن مساعدته على إيصال البرّ، ولا يقتضي ذلك مساواته للباذل في قَدْرِ الأجر، لأنّ كونه مُتصدّقاً لا يدُلُّ على ذلك». قاله العز بن عبدالسلام في «شجرة المعارف والأحوال» (ص ٢٥٤).

وفي الأصل فوق كلمة (المتصدقين) علامة إلحاق، وفي الهامش حيالها: "ينظر الورقة". =

جواز الحرص على الاستكثار من المال الحلال لمن وثق من نفسه بالشكر عليه، والقيام بما يجلب به النفع الأخروي إليه، ما صح من حديث همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه قال: «بينما أيوب عليه السلام يغتسل عرياناً خرّ عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه عزّ وجلّ يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى، ولكن لا غنى بي عن بركتك»(۱)، وفي لفظ إومن يشبع من رحمتك»، أو قال: «من فضلك».

ويشهد لبعض ما أشرتُ إليه قوله ١٠٠٠ «من كانت الآخرة همَّــه جعل الله

وهو في «صحيفة همام بن منبه» (رقم ٤٧)، و«أمالي عبدالرزاق» (رقم ١٦٩).

وأخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤ و ٤٩) عن أبي داود الطيالسي، و(٢/ ٥١١) عنه وعن عبدالصمد، وابن حبان في "صحيحه" (٦٢٣٠) عن عبدالصمد وحده، والحاكم (٢/ ٥٨٢)، وابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في "البداية" (١/ ٢٢٣)، من طريق عمرو بن مرزوق، ثلاثتهم عن همّام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، وقال ابن كثير: ورواه ابن حبان في "صحيحه" عن عبدالله بن محمد الأزدي، عن إسحاق بن راهويه، عن عبدالصمد، به.

وأخرجه أحمد (٢٤٣/٢)، والحميدي في «المسند» (٢/ ٤٥٧ رقم ١٠٦٠) عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه النسائي (١/ ٢٠٠ و ٢٠٠) في الغسل (باب الاستتار عند الاغتسال)، عن أحمد بن حفص بن عبدالله، عن أبيه، عن إبراهيم، عن موسى بن عقبة، عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» (٥/ ٦٦٠) وزاد نسبته إلى البيهقي في «الأسماء والصفات»، وابن مردويه.

<sup>=</sup> وقد فعل الناسخ ذلك في موضعين آخرين، والورقتان بخط المصنف (السخاوي)، أما هنا فلم أظفر بشيء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٩١) عن عبدالله بن محمد الجعفي، وفي (٢٧٩) في الغسل (باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة) عن إسحاق بن نصر، وأحمد (٢/ ٣١٤)، وابن حبان (٢٢٢٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠٢٧) من طريق أحمد بن يوسف السلمي، كلهم عن عبدالرزاق، عن معمر، عن همام، به.

غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهمي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عَينيه، وفرّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له (١٠).

(۱) أخرجه تاماً ومختصراً: أحمد في «مسنده» (١٨٣/)، و«الزهد» (٣٣)، وابن ماجه (١٥٥)، والدارمي (٢٢٩)، وابن حبان (٦٨٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٤)، وفي «الزهد» (١٦٣)، وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٣٥٢)، والطبراني في «الكبير» (١٩٨١ و ٤٩٢٥)، وفي «الأوسط» (٢٢٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/٢٢٧)، و«ذكر أخبار أصبهان» (١/ ٣٥٤)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١/ ٢٧٢)، و«الجامع» (رقم ١٨٤)، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٢٨٨ رقم ١٨٤)، من حديث زيد بن ثابت.

وإسناده صحيح، صححه البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (٣/ ٢٧٠- ٢٧١ رقم ١٤٥٤)، والمنذري في «الترغيب والترهيب» (٤/ ١٢١)، وشيخنا الألباني في «الصحيحة» (رقم ٤٠٤، ٩٥٠). وفي الباب عن ابن مسعود:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/ ٢٢٠- ٢٢١) -ومن طريقه ابن ماجه في «السنن» (رقم ٢٥٧، ٢٥١)-، وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ٢٩)، والهيشم بن كليب الشاشي في «مسنده» (رقم ٣١٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٠٥)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٥٢١- ٢٥٢٢)، والدارقطني في «العلل» (رقم ٦٨٨)، و «الأفراد» (ق ٢٠٧/أ- مع أطراف الغرائب)، وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم ١١٢٨) بإسناد ضعيف جدًا عن ابن مسعود مرفوعاً: «من جعل الهموم هما واحداً؛ كفاه الله هم آخرته، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا، لم يبال الله في أي أوديتها وقع».

وفي إسناده نهشل بن سعيد يروي المناكير، وقيل: بل يسروي الموضوعات. قالمه البوصيري، وقال أبو حاتم في «العلل» (٢/ ١٢٢ - ١٢٣): «هذا حديث منكر، ونهشل بن سعيد متروك الحديث»، وبنهشل أعله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٢/ ٥٤).

وفي الباب عن أنس:

أخرجه الدارمي (٢٢٩)، والترمذي (٢٤٦٥)، والطبراني في «الأوسط» (٨٨٨٣)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (٢١١)، وهناد في «الزهد» (٢٦٦، ٢٦٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٠٧)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٨٤)، والبزار والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٢٨٩ رقم ١٩٣١)، والكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص ٣٣٣)، وابن الجوزي في «الواهيات» (١٣٢٩)، وهو في «السلسلة الصحيحة» (٩٤٩).

وللحديث شواهد عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وابن عباس، ومن مرسل سليمان ابن حبيب المحاربي، ومن مرسل محمد بن المنكدر، وهو صحيح بها، وأحسنها حديث زيد المتقدم.

وقد أنشد سلم بن ميمون الخوّاص(١):

أرى الدنيا لِمَنْ هي في يديه عذاباً كلَّهما كَثُرَت لديه تُهينُ المُكرمِينَ لها بصُغْر وتُكرمُ كلَّ مَنْ هانَتْ عليه

على أنه الله عنه الله عنه الدعاء لأنس -رضي الله عنه الإكثار فقط، بل ضم إليه الدعاء بالبركة (١) الذي صدوره منه الله يشمل عدم الافتتان به بحيث يزول محذوره، إذ الدنيا بلاء وفتنة، ففي التنزيل: ﴿إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [التغابن: ١٥].

وفي الأحاديث الإلهية يقول الله -عزَّ وجلَّ-: «ابن آدم ما خلقت هذه الدنيا إلا محنة»(٣)، ولهذا قال (١): "إنَّ الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون»(٤).

= وانظر: «الزهد» لابن أبي عاصم (باب ما ذكر أن النبي الله قال: «من كانت همته ونيته الآخرة؛ أتته الدنيا وهي راغمة» (ص ٢٦ وما بعدها)، و «زهد وكيع» (رقم ٣٥٩، ٣٥٩) والتعليق عليه، و «إتحاف السادة المتقين» (٦/ ٢٩٠).

ومعنى الحديث: إن المشتغل بالسبب معرضاً عن النظر في غيره؛ فمشتغل بـأمر واحـد، وهـو التعبّد بالسبب أي سبب كان، ولا شك أن هماً واحداً خفيـف على النفس جـداً بالنسبة إلى همـوم متعدّدة، بل هم واحد وثابت خفيف بالنسبة إلى هم واحد متغيّر مُتشتّت في نفسـه، وللكلاباذي كـلام مطول حوله، انظر: «معاني الأخبار» له (ص ٣٣٣-٣٥٥).

(۱) ذكر ذلك أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٧٨) ووقع فيه: «كلما كوت»؛ وهو خطأ، صوابه المثبت، وفيه -أيضاً-: «سالم بن ميمون الخواص»، وهو خطأ، صوابه: «سلم»». له ترجمة في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٦٧)، «ميزان الاعتدال» (٢/ ١٨٦)، «السير» (٨/ ١٧٩).

وقد وجدت الأبيات عند ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٣٨) وذكر تمثّل بعضهم بها.

- (٢) انظر: «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٤٥)، وسيأتي كلامه في التعليق على آخر رسالتنا هذه.
  - (٣) أورده الديلمي في «الفردوس» (٨٠٥١) من حديث ابن عمر.
- (٤) جزء من حديث أخرجه بنحوه: أحمد (٣/٧ و٥١ و٨٤)، والحميدي (٧٥٢)، وعبد بن حميد (٨٦٤)، والترمذي (٢٥٦)، وابن ماجه (٤٠٠٠)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٦٩)، وأبو يعلى (١٠١١ و١٢١٣ و١٢١٣) من حديث أبي سعيد الخدري، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

وقال -أيضاً-: «إن هـذا الدينار والدرهـم أهلكـا مـن كـان قبلكـم، وأنهمـا مهلكاكم فانظروا كيف تعملون»(١).

وقال -أيضاً-: «لكل أمة فتنة، وفتنةُ أمتى المال»(٢).

(۱) أخرجه ابن حبان (٦٩٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١١٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٢٩٤) من حديث أبي موسى مرفوعاً.

وأخرجه من حديث أبي موسى موقوفاً: ابن أبي شيبة في «مصنف» (٧/ ١٤١ و ٥٠٥)، وهناد في «الزهد» (٦٨٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٦١)، والبيهقي في «الشعب» (٦٨٣)، وأورده الديلمي في «الفردوس» (٨٩٨).

وأخرجه البزار (١٦١٢)، والطبراني في «الكبير» (١٠٠٩)، والدارقطني في «العلل» (٧٩١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٠٢)، من حديث ابن مسعود مرفوعاً، وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائسد» (٣/ ٢٢) إلى الطبراني في «الكبير» وقال: «فيه يحيى بن المنذر وهو ضعيف». وفي (١٠/ ٢٣٧) عزاه من حديث ابن مسعود إلى البزار، وقال: «وإسناده جيد».

(۲) أخرجه الــترمذي (۲۳۳۱)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٢٢)، والنسائي في «السنن الكبرى» -كما في «تحفة الأشراف» (٨/ ٣٠٩)-، وأحمد (٤/ ١٦٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥ / ٢٥١)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢١/ ٤٤٣١، ٤٤٣٢ رقم ١٦٣٤، ١٦٣٥)، وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم ١٦٣)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٥/ ١٢٤، ١٢٤، ١٢٥ م ٢٠٢٠)، وابن حبان في «الصحيح» (٣٢٢٣)، والطحاوي في «المشكل» (٤٣٢٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٠٢١، ١٠٢٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩ رقم ٤٠٤)، و«الأوسط» (٣٣١٩)، وفي «مسند الشاميين» (٢٠٢٧)، والحاكم في «شرح «المستدرك» (٤/ ٢٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ٣٣٧٣ رقم ٢٠٨٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١٩٤٥)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٣٥) من طريقين عن معاوية بن صالح، عن عبدالرحمن ابن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن كعب بن عياض، رفعه.

### وإسناده قويّ.

وله شاهد من حديث أبي هريرة، عند العقيلي (٣/ ٩٧٠ - ط. الشيخ حمدي) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» (٧٩٨/٢ رقم ١٣٣٣)- من طريق علي بن قتيبة، عن مالك، عن موسى الأحمر، عن أبي هريرة، رفعه.

وقال على إثره: «ليس له أصل من حديث مالك، ولا من وجه يثبت»، وأقره ابن الجوزي. =

و تعقبه شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- في «السلسلة الصحيحة» (رقم ٥٩٢) بقوله: «قوله: «ولا من وجه يثبت»، مردود بحديث كعب بن عياض، فإنه لا علة له، وقد صححه من ذكرنا (وهم الترمذي بقوله: «حديث حسن صحيح غريب»، والحاكم بقوله: «صحيح الإسناد»)، وكذا ابن عبدالبر في ترجمة كعب هذا من «الاستيعاب» (٣/ ٣٨١)، وأقرهم الحافظ في «الفتح» (١١/ ٢٥٣)، وقال: «وله شاهد عند سعيد بن منصور عن جبير بن نفير مثله»».

قال شيخنا الألباني: «وأقول: هذا لا يصلح للشهادة؛ لأنه من طريق المشهود له، الموصول من طريق جبير نفسه، كما تقدم، فتأمل».

قلت: وأخرجه ابن جرير في "تهذيب الآثار" (رقم ٥٠٥) بسند صحيح عن ابن مسعود قوله: "إنّ لكل أمّة فتنة، وإن فتنة هذه الأمة الدراهم".

وخص أبو عبدالله القرطبي في كتابه «قمع الحرص بالزهد والقناعة» في (الباب الخامس والثلاثين) لهذا الحديث، وقال في شرحه: «قال علماؤنا -رحمة الله عليهم-: هذا خسر منه بأن كل الأمم افتتنت، فأمم منهم افتتنوا عن توحيده بالأصنام فعبدوها، وقوم بالشمس فتألهوها، وقوم بالقمر، وقوم بالكواكب، وقوم نبي كان فيهم وهم اليهود عبدوا عزيراً، وقالوا: ابن الله، ومنهم من افتتنوا بالعجل يعبدونه، والنصارى افتتنوا بعيسى فقال قوم منهم: هو الإله. وآخرون منهم قالوا: هو ابن الله، وجعل فتنة هذه الأمة في حب الدينار والدرهم، فغلب على أكثرهم حب المال، فكدر عليهم عبودية المتكبر المتعال، كما غلب على أكثر الأمم فتنة شرك الأسباب في توحيد رب الأرباب.

قلت: وقد احتج بهذا، وما كان في معناه من لا يرى جمع المال واكتسابه، واتخاذه واقتناءه، ثما ينشأ فيه من المفاسد، ويحرم صاحبه من الخيرات والفوائد، ولا حجة لهم فسي ذلك؛ لأن الناس مختلفون بحال في ذلك، وقد كشف هذا حديثان:

أحدهما: حديث أبي كبشة الأنماري وسيأتي (ص ١١٣).

والثاني: ما رواه البخاري، وابن ماجه، وغيرهما، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هذا التعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي، وإن منع سخط». ثم قال في في تمامه: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله: أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كانت الحراسة، كان في الحراسة، وإن كانت الساقة كان في الساقة، يطلب الموت من مظانه، إن أعطى شكر، وإن منع صبر» [أخرجه البخاري وغيره].

قال علماؤنا: فميز ، بين عبد المال والهوى ، وبين العبد الخالص للمولى، فذلك دعا عليه =

وللخوف من الفتن يُروى -كما عند أبي يعلى وغيره - عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- عن النبي ( خيركم بعد المئتين الخفيف الحاذ (١) الذي لا أهل له ولا ولد (٢).

= بسبىء الدعاء ليرجع إلى المولى، والمخلص خصه بحبذا، وهي درجة المحبوبين الأولياء، فالمال إذا شغل عن ذكر الله، وعن القيام بحقوقه؛ فبئس المال، وإذا لم يمنع عن ذلك؛ فنعم المال، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «نعم المال الصالح للعبد الصالح». لكن لما كانت سلامة الدين مع ذلك نادرة، والفتن والآفات من ذلك غالبة، تعين التقلل منه والفرار، وأن لا يأخذ المرء منه إلا ما يكفيه عند الحاجة والاضطرار.

وقد قال أرباب الفهوم: ما يشغلك عن الله من أهل أو مال، فهو عليك مشؤوم.

وقال يحيى بن المتوكل: كنت أمشي مع سفيان الثوري، فمررت برجل بنى بناء وشيده، فقــال: لا تنظر إليه، إنما بناه لينظر إليه.

وقال هشام بن عروة: كان أبي إذا دخل على من عنده شيء من زينة الدنيا أسرع الرجوع إلى أهله، وقام بالباب، ونادى: ﴿لاَ تَمُدُّنُ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ﴾ [طه: ١٣١] إلى آخر الآية، ثم ينادى: الصلاة الصلاة، فيقومون فيصلون أجمعون».

(١) خفيف الحاذ: أي خفيف الظهر من العيال، والحاذ والحال واحد، وأصل الحاذ: طريقة المتـن، وهو ما يقع عليه اللَّبْدُ من ظهر الفرس. انظر: «النهاية» (١/ ٤٥٧)، و«لسان العرب» (٣/ ٤٨٧).

(۲) أخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» -رواية ابن المقرىء، كما في «المطالب العالية» (۱۷/ ١٦ رقم ٢٠٥٩ – ط. العاصمة)، و «المقاصد الحسنة» (ص٢٠٣) –، والترقفي في «حديثه» (ق١/ ب)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ١٣٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٢٩)، والخليلي في «الإرشاد» (٢/ ٤٧ رقم ١٢٩)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٠٣٧)، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٢٩٢ رقم ١٠٣٥)، والخطابي في «العزلة» (ص ٣٦)، وابن الأعرابي في «الزهد» (ص ٢١ رقم ٢٠١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦/ ٥٥ و ١/ ٢١١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ١٠٥ و ١ ١ / ١٠١)، والخطيب في «العلل المتناهية» (رقم ١٩٧)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم سير أعلام النبلاء» (١٣/ ١٤)، جميعهم من طريق روًاد بن الجرًاح: ثنا سفيان الثوري، ثنا منصور: ثنا ربعي عن حذيفة، رفعه.

وذكره الديلمي في «الفردوس» (٢/ ١٧٠ رقم ٢٨٥٢).

وعزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (١/ ١٩)، والعراقي في «تخريج أحاديث الأحياء» =

= (٢/ ٢٤)، والمصنف في «المقاصد الحسنة» (رقم ٤٥٢)، والسيوطي في «الدرر» (رقم ٢٠٦)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ٤٦٤ رقم ١٢٣٥) لأبي يعلى، وقال السيوطي: «ضعّف»، بينما في «الجامع الصغير» (٣/ ٣٩٧- مع «الفيض»): «صحيح»، وتعقّبه المناوي، وأعله بروّاد.

قال الخليلي: «وهذا لا يعرف من حديث سفيان إلا من هذا الوجه، وقد خطَّنوه فيه».

وقال البيهقي: «تفرد به روّاد بن الجرّاح العسقلاني عن سفيان الثوري»، وقال الخطيب: «هــذا حديث غريب من حديث سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة، تفرد بروايته أبو عاصم روّاد بــن الجراح عن الثوري، فقد رواه -أيضاً- عنه غيره».

ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني قولـه: «تفرّد بـه رواد، و هـو ضعيف»، قـال: «وقـد أدخلـه البخاري في «الضعفاء»، وقال: كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه، وقال أحمد بن حنبل: حــدًّث رواد عن سفيان أحاديث مناكير، وقد روى مطلقاً من غير ذكر المئتين».

قلت: وكلام الدارقطني في «الأفراد والغرائب» (ق ١٢٦/ أ- ترتيب ابن القيسراني).

وانظر لروّاد وضعفه: «الجرح والتعديل» (۲/ ٥٢)، «تاريخ بغداد» (۶/ ۱۷۳ - ۱۷۶)، «تاريخ دمشق» (۱/ ۲۱)، «المعنى» (۱/ ۲۰).

وقال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٥٦): «قال أبوحاتم: هذا حديث منكر»، وزاد: «لا يشبه حديثه حديث الثقات، وإنما كان بدوّ هذا الخبر -فيما ذكر لي- أن رجلاً جاء إلى رواد، فذكر له هذا الحديث، فاستحسنه، وكتبه، ثم بعد حدّث به، يظن أنه من سماعه».

وقال في «المغني» (١/ ٢٣٣): «خبر منكر».

وعلَّق جمع من العلماء جناية هذا الحديث بروَّاد، منهم -على سبيل المثال-:

- الزركشي في «اللآلئ» (ص ٦٨- ٦٩)، وقال: «والمعروف ما رواه الترمذي (٢٣٤٧) عن أبي أمامة عن النبي ، إن أغبط أوليائي عندي المؤمن خفيف الحاذ، ذو حظً في الصلاة» الحديث، وإسناده ضعيف».
- العراقي قي "تخريج الأحياء" (٢/ ٢٤)، والمصنف في "المقاصد الحسنة" (رقم ٢٥٢)، قال: «علته روّاد»، وقال: «وفي معناه أحاديث كثيرة كلها واهية»، ثم ساق بعضها، وتكلّم عليها.
- وذكره الصَّغاني في «الموضوعات» (ص ١٥ رقم ٩٨)، وعزاه محققــه -خطأ، وهــو شـنيع بشيع- للترمذي في «سننه»!!

وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص ١٢٧): «أحاديث مدح العزوبة كلها باطل».

■ تنبيه وتحذير: ذكر الخطيب في «تاريخه» (٦/ ١٩٨)، وعنه ابن عساكر (١١/ ١١) أن =

## وفي الباب عدة أحاديث من نمطه (١).

= موسى -وهو ابن إبراهيم بن النضر بن مروان المقرئ، أحد رواة الحديث- قال: «قال أبي: قال العباس: فتكلم الناس في هذا الحديث، فرأيت النبي في المنام، فقلت: يا رسول الله! حدّثنا رواد ابن الجراح، ثنا سفيان، ثنا منصور، ثنا ربعي، عن حذيفة عنك، أنك قلت: خيركم في الماثتين كل خفيف الحاذ، فقال لي النبي ف: صدق روًاد بن الجراح، وصدق سفيان، وصدق منصور، وصدق ربعي، وصدق حذيفة. أنا قلت: خيركم في المايتين كل خفيف الحاذ»، ولا تلتفت إلى هذه الحكاية، فالأحكام لا تبنى أصالة على الرؤى، فتنبه ولا تكن من الغافلين!

وفي الباب عن حذيفة بمعناه من طريق آخر، ولفظ مغاير أخرجه المعافي بن عمران في «الفتن» «الزهد» (رقم ١٩) -ومن طريقه أبو نعيم في «الحليسة» (٥/ ١٨٧)، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (٣/ ٤٤٥ و٤/ ٨٥١) عن مكحول عن حذيفة: أن النبي في قال: «لا تقوم الساعة حتى يتمنّى أبو الخمسة أنهم أربعة، وأبو الأربعة أنهم ثلاثة، وأبو الثلاثة أنهم اثنان، وأبو الاثنين أنهم واحد، وأبو الواحد أنه ليس له ولد»، وإسناده ضعيف، ومكحول لم يسمع حذيفة.

وقال ابن أبي حاتم في (٢/ ١٣٢): «قال أبي: هذا حديثٌ بـاطلٌ». وقــال فــي (٢/ ٤٢٠): قــال أبي: «هذا حديثٌ منكرٌ».

(١) ذكر بعضاً منها المصنف في «المقاصد الحسنة» (رقم ٤٥٢)، وضعّفها كما قدمناه عنه في الهامش السابق، وقال: «فإن صحّت فهو محمول على جواز التّرهّب أيام الفتن».

قلت: وهذا تبويب شيخه ابن حجر في «المطالب العالية» (١٧/١٧- ط. العاصمة) على بعضها. وانظر -أيضا-: «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٤٢-٧٤٣).

ومن بين هذه الأحاديث:

ما أخرجه ابن خلاد في «فوائده» (ق ٩)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٣/ ٩٦٧ رقم ٧٥٠ بغية الباحث)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١١٨) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه قال: قال رسول الله في: «سيأتي على الناس زمان يحل فيه العُزبة، ولا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه، من شاهق إلى شاهق، ومن جحر إلى جحر؛ كالطائر يفر بفراخه، وكالثعلب بأشباله، فأقام الصلاة وآتي الزكاة، واعتزل الناس إلا من خير، ولمئة شاة عفراء أرعاها بسلع، أحب إلي من ملك بني النضير، وذلك إذا كان كذا وكذا».

وإسناده ضعيف، فيه عبدالرحيم بن واقد، قال أبو نعيم: «غريب».

وأخرجه من طرق أخرى ضعيفة جداً عن ابن مسعود مرفوعاً بمعناه وبألفاظ أخرى:

البزار (٤/ ١٣١-كشف الأستار)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/١٠)، وتمّام في
 «فوائده» (١٧١٦- الروض)، والخطابي في «العزلة» (ص ٦٦)، والديلمي في «الفردوس» (١/ق ٩٠)

وانظر: «الميزان» (٢/ ١١٨ - ٢١٩)، «اللآليء المصنوعة» (٢/ ٣٩٥-٣٩٥)، «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٤٥-٣٤).

- زهر الروض)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٩٨).

وضعّفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (٢/ ٢٤)، والمصنّف في «المقاصد الحسنة» (ص ٣٢٩).

وعزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (١/ ق٦٨٣) للبيهقي في «الزهد»، والخليلي، والرافعي عن ابن مسعود.

قلت: جعل العراقي حديث البيهقي في «الزهد» عن أبي هريرة، وهو كذلك فيسه برقم (٤٣٩). وسنده ضعيف، كما قال العراقي.

وأرجى ما ورد عن ابن مسعود في هذا موقوفاً عليه، أخرجه من طرق وبالفاظ:

أحمد في «الزهد» (ق ٤٦/١ و٥٠/١)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٨٦)، والمعافى بن عمران في «الزهد» (رقم ١٣، ١٤، ٢٠، ٢١)، والداني في «الفتن» (١/ ٤٥٨ و٣/ ٥٤٣)، ونعيم ابن حماد في «الفتن» (١/ ٢٧١)، وابن أبي الدنيا في «العيال» (٤٤٢)، وابن عساكر (٣٣/ ١٧١).

وفي الباب عن ابن عباس: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٤٣٩)، وتمام في «الفوائد» (رقم ١٧١٧ - الروض) -ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨/ق ١٠٥)-، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٤٩٩)، وسنده مظلم.

وانظر له: «الموضوعات» (٢/ ٢٧٩)، «الميزان» (٢/ ٤٣٦)، «تنزيه الشريعة» (٢/ ٢١١)، «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ١٧٨)، «الفوائد المجموعة» (١٣٤)، «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٥٧، ٢٥٩).

وعن أبي ذر: أخرجه الحاكم (٣/ ٣٤٣)، والطبراني في «الأوسط» (٤٨٦٠)، ضمـن حديث طويل، وسنده ضعيف. انظر «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٢٥).

وعن أنس: أخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور» -كما في اللآلئ-، وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (١/ ٣٣٠) -ومن طريقهما الديلمي في «الفردوس» (٤/ ق ٣١٧- الزهر)، وفيه داود بن عفان وضاع. انظر: «اللسان» (١/ ٤٢١).

وعن أبي سعيد: أخرجه أبو يعلى (٩٩٠)، بسندٍ فيه مسلمة بن علي الخشني، وهو متروك.

وفي الباب غيرها، انظرها عند: المعافى بن عمران في «الزهد» (١٦، ١٧)، ونعيم بن حماد (٢/ ٣٠٧)، وأبي عمرو الداني (٣/ ٦٦٤)؛ كلاهما في «الفتن»، و «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٤٢) بأسانيد لا أزمة لها ولا خطام، وأورد المعافى بعض المقطوعات في هذا الباب وهي أصح ما ورد في الباب، والله الهادي والموفق للصواب.

وكذا يشمل عدم نفادها من بين يديه، واحتياجه إلى اللئام ممن يفخر ويزهو بها عليهم.

قال الله المنه الله عنه-: «يا جريس إني أحذَّرك الدنيا وحلاوة رضاعها ومرارة فطامها»(١٠).

ولا شك أن من فاز بشمول البركة في ماله كان ممن يغبط على نواله.

قال ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً، فسلطه على هلكته في الحق»(٢٠).

وأما المال الذي دعا بالكثرة منه على من لم يُؤمن به، وكذا الذي دعا بالتقلل منه لمحبيه، فهو المباين لما تقدم بكل طريق في الحقوق الواجبة، وكذا المستحبة بل هو المعنيُّ بقوله (ورُبَّ متخوضٍ في مال الله -عزَّ وجل-ورسوله الله له الناريوم القيامة)(٢).

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي (٨٥٧٦) من حديث ابن عباس.

ثم ظفرت به مطولاً جداً عند ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢/ ٥٦٧ - ٥٧١)، أخرجه بسند مظلم من حديث ابن عباس -رضى الله عنه-.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي (۳٦٩)، وابن المبارك في «الزهد» (۱۲۰۵)، والحميدي (۹۹)، وأحمـد (۱/ ۳۸۵)، والبخاري (۷۲، ۲۰۹)، ومسلم (۸۱۱)، وابن ماجه (۲۰۸۵)، والبنسائي فــي «الكبرى» (۵۸۶۰)، وابن حبان (۹۰)، وأبو يعلى (۷۷، ۵۰)، والبيهقي في «السنن» (۱/ ۸۸) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/ ٣٦٤)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٨٥)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (١٩٦٢)، وعبد بن حميد (١٥٨٨)، والبخاري (١١٨)، وفي «تاريخه الكبير» (٥/ ٤٥١)، والترمذي (٢٣٧٤)، وابن حبان (٢٥١٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (٣٢٦٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٨٩٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١١٤٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٥٧٨)، وفي «الأوسط» (٥٣١٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٦٤)، والبيهقي في «الشعب» (٣٠٠٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٣٠)، والخطيب في «تاريخه» (١٩١٨) من حديث خولة بنت قيس.

وفي الباب عن أبي هريرة عند: أبي يعلى (٦٦٠٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٨٨٧). وعن حمنة عند: الحاكم (٧٦/٤).

ومن شواهد ذلك: حديث أبي كبشة الأنماري -رضي الله عنه-رفعه: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبدٍ رزقه الله مالاً وعلماً، فهو يَتقي به، ويصل فيه رحمَه، ويعمل لله فيه حقّاً، فهذا أفضل المنازل؛ وعبدٍ رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، فأجرهما سواء؛ وعبدٍ رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً، يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربَّه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعمل لله فيه حقّاً، فهذا بأخبث المنازل؛ وعبدٍ لم يرزقه الله مالاً ولا علماً، فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء "(۱).

وروي الحديث بذكر الواسطة بين سالم وأبي كبشة وهو ابن أبي كبشة - كما عند ابن ماجه (٢٢٨عم)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٨٦٥)، والبيهقي (٤/ ١٨٩)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ٢٧ - ٨٠) من طرق عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن أبي كبشة، عن أبي كبشة.

روى البيهقي بإثره: عن علي بن المديني أنه قال: ابن أبي كبشة هذا معروف، وهو: محمـد بـن أبي كبشة.

وذكره البخاري في «تاريخه» (١/ ١٧٦)ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٣٧٢)، وقال الحافظ في «التقريب» (٨٤٨٦): «مقبول»، فهو لين الحديث، وقد توبع.

وقد تابعه أبو البختري سعيد الطائي كما عند: أحمد في «مسنده» (٤/ ٢٣١)، والترمذي (٣/ ٢٣١)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في «تاريخه» (٣/ ١٩١)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٨٥٥ و ٢٣٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٠٩٧)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٩٣/١٤) من طرق عن سعيد الطائي، به.

وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٩)، ووكيع في «الزهد» (٢٤٠)، وابن ماجه (٢٢٨)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٢٢٢)، وهناد في «الزهد» (٥٨٦)، والحسين المروزي في «زوائده على زهد ابن المبارك» (٩٩٩)، والفريابي في «فضائل القرآن» (١٠٥ و ٢٠١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٦٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٨٦٧)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٦٦٢)، والبيهقي (١٨٩) من طرق عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي كبشة. وسالم لم يسمع من أبي كبشة.

وكتب أبو الدرداء إلى سلمان -رضي الله عنهما-: يا أخي! لا تجمع ما لا تستطيع شُكره، فإنّي سمعت رسول الله شه يقول: «يجاء بصاحب الدنيا يوم القيامة الذي أطاع الله فيها وهو بين يدي ماله، وماله خلفه، كلّما تكفّأ به الصّراط، قال له ماله: امض فقد أديت الحقّ الذي عليك، قال: ويجاء بالذي لم يطع الله -تعالى-فيه، وماله بين كتفيه، فيعثره ماله، ويقول له: ويلك هلا عملت بطاعة الله -عزّ وجلّ- فِيّ، فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل» (۱). أخرجه أبو نعيم في «الحلية».

(١) ألحقه المصنف بورقة منفصلة بخطه ووضع علامة على محلّه في الهامش بقوله: «ينظر الورقة»، ويبدأ الإلحاق من قوله: «وكتب أبو الدرداء ...» إلى قوله: «أخرجه أبو نعيم في «الحلية»»، وأثبت بعده بخطه: «يتلوه: والحاصل ...».

وقوله: «والحاصل ...» وما بعده بخط أبي الفضل الأعرج، ناسخ الأصل، وسبقت ترجمته.

أما هذا الحديث فهو طويل جداً، والمذكور قطعة، أخرجه عبدالرزاق في "جامعه" (١١/ ٩٦- ٩٨ رقم ٢٠٠٢)، والبيهقي في "الشعب" (٧/ ٨٩ رقم ٢٠٠١)، والبيهقي في "الشعب" (٧/ ٣٠٠ رقم ٢١٥)، والبيهقي في "الشعب" (٣/ ٣٠٠ رقم ٣٠٠)، ومختصراً ابن عساكر في "تاريخ ٣٨٠ رقم ٢١٥/ ١٥١) عن معمر عن صاحب له: أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان ... الخ، وإسناده ضعيف، للإبهام الذي فيه، وهو منقطع.

وأخرجه سعيد بن منصور -كما في "إتحاف السادة المتقين" (١٤٦/٨)، ومن طريقه ابن الأعرابي في "الزهد" (رقم ١٠٦٥)، والبيهقي في "الشعب" (٧/ ٣٧٩ - ٣٨٠ رقم ١٠٦٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٧/ ١٥٣ - ط. دار الفكر) مطولاً -، وابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا" (رقم ٣٥٩) مقتصراً، على الشاهد الذي عندنا.

وأخرجه مختصراً دون الشاهد: الدينوري في «المجالسة» أول (الجزء الرابع) منه (٢/٣٣ رقم ٤٨٢ - بتحقيقي)، وأعاده برقم (٢٤٠٨) - ومن طريقه ابن عساكر (١٣/ ق ٤٥٤ أو ٤٥٧ /١٥٠ ط. دار الفكر)، ومطولاً به من طريق أخرى: ابن عساكر (٤٧/ ١٥٣ - ١٥٣)، جميعهم عن إسماعيل بن عياش عن مُطعم - وتحرف في مطبوع «الشعب» إلى (محمد)! فليصحح - بن المقدام الصنعاني عن محمد بن واسع الأزدى قال: كتب أبو الدرداء به.

ووقع في مطبوع "ذم الدنيا": كتب سلمان إلى أبي الدرداء، وهذا خطأ، قال العراقي في "تخريج أحاديث الأحياء" (٣/ ٢٢٧): "ليس هو من حديث سلمان، إنما هو من حديث أبي الدرداء ..."، =

والحاصل أن خيرية المال ليست لذاته (١١)، بل بحسب ما يتعلق بـ ولو اتفق

وتعقب محققه العراقي قصور لا يخفى، لا نطيل به.
 وإسناده ضعيف.

محمد بن واسع: عابد ثقة، لكن بُلي برواة ضعفاء، قالسه الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (رقم ٤٦٣). وقال علي بن المديني -فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٥٧٨) عنه-: «ما أعلمه سمع من أحدٍ من الصحابة»، فهو مرسل.

ومُطعم بن المقدام الصَّنعاني الشامي، وثَقه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (۷۲)، وابن حبان في «ثقاته» (۷/ ۹۰۹)، وابن معين، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (۸/ ۱۱۸): «لا بأس به». وانظر: «تهذيب الكمال» (۲۸/ ۷۶).

وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عـن غـير الشـاميين، وهـذه عـن مطعـم وهـو شـامي، فانحصرت علّة الحديث في الانقطاع، والله اعلم. وهو في "ضعيف الجامع الصغير" (٣٨٤٦).

(۱) ولهذا قيل: الدرهم حاكم صامت، وعدل ساكت، وخاتم من الله نافذ، وقيل: لهذا المعنى سمي في لغة الفرس ديناراً، أي: الدين أتى به، والدين فارسية معربة. ولما كان ذلك حاكماً عظم الله تعالى وعيد من احتبسه ومنع الناس عن التعامل به فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَكُيْزُونَ اللَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ الآية [التوبة: ٣٤]. وذلك أنه يصير بإحباسه إياهما كمن حبس حاكمين للناس بهما تتمشى أمور معايشهم، ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»؛ لأنه يؤدي إلى منع الناس التصرف في معاملتهم.

فالمال إذا اعتبر بكونه أحد أسباب قوام الحياة الدنيوية فهو عظيم الخطر، وإذا اعتبر بسائر القنيات فهو صغير الخطر، إذ القنيات ثلاثة: نفسية، ومدنية، وخارجة، والخارجة أدونها، وأدون الخارجات الناض وهو المال في لغة الحجاز؛ لأنه خادم غير مخدوم، وسائر القنيات خادم من وجه، ومخدوم من وجه؛ لأن النفس يخدمها البدن، والبدن يخدمه المأكل والملبس، وهما يخدمهما المال، فالمال من حقه أن يكون خادماً لغيره من القنيات وأن لا يكون شيء من القنيات خادماً له، وإن كان كثير من الناس لجهلهم يجعلون جاههم وأبدانهم ونفوسهم خدماً للمال وعبيداً. وهم الذين ذمهم النبي بقوله: «تعس عبد الدينار»، ولعظم موقع المال عند من لا يتجاوز المحسوسات قال حكاية عن بعض أنبيائه فيما خاطب به أمته -: ﴿ المُتَغْفِرُ وا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفّاراً ﴾ [نوح: ١٠]، ولعظم منافعه في الأمور الدنيوية قال -تعالى -: ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ [النساء: ٥]، ونبه على حقارة قدره بالإضافة إلى أحوال الآخرة فقال: ﴿لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ ﴾ [المنافقون: ٩]، وخوف من = بالإضافة إلى أحوال الآخرة فقال: ﴿لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ ﴾ [المنافقون: ٩]، وخوف من =

اعجب باقتنائه فقال: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُولَدُهُمْ بِهِ مِن مَّال وَيَنِينَ . نُسَارِعُ لَهُــمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَـل لا يَشْعُرُونَ ﴾ [المومنون: ٥٥-٥٦]، وقال -تعالى-: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ [المدثر: ١١].

فحق الإنسان أن يعد المقتنيات الدنيوية آلات موضوعة في خان سفر يصلح للانتفاع بها ما دام نازلاً في ذلك الخان، فيتناول منها مقدار البلغة، ويتسلى عنها عند الرحلة، ويستهجن لنفسه أن يكذب ويغضب ويحزن ويرتكب القبائح في سببها.

واعلم أن الناض الذي هو العين والورق حجر، جعله الله -سبحانه- سبباً للتعامل بــ كمـا تقــدم آنفاً وخادماً كما ذكرناه، فقبيح بالحر المتوشح لنيل الفضائل والاقتداء بالبارئ جل ثناؤه، والوصــول إلى الغنى الأكبر: أن يتهافت على المال بأكثر مما يحتاج إليه، ويجعل نفسه أقل رقيق له وأخسه، كما قيل:

وقد تقدم أن المال من الخيرات المتوسطة؛ لأنه كما قد يكون سبباً للشر يكون سبباً للخير، لكن لما كان في أكثر الأحوال يوجب كرامة أصحابه، وتعظيم أربابه، حتى صدق الشاعر في قوله: الناساس أعسداء لكالم مدقسع صفال الديسان وإخسوة للمكسثر

وحتى قيل: رأيت ذا المال مهيباً. قال في: «نِعم المال الصالح للرجل الصالح»، واستصوب قول طلحة -رضي الله عنه - في دعائه: اللهم ارزقنا مجداً ومالاً، فلا يصلح المجد إلا بالمال، ولا يصلح المال إلا بمراعاة المجد. وقال بعض الحكماء: اطلبوا العلم والمال بحق الرئاسة، فالناس خاص وعام، فالخاص يفضلك بما تحسن، والعام بما تملك، واكتسابه من الوجه الذي ينبغي صعب، وتفريقه سهل، كما قال الشاعر:

## 

ومن رام اكتسابه من وجه صعب عليه، فالمكاسب الجليلة قليلة عند الحر العادل، ومن رضي بكسبه من حيث اتفق فقد سهل عليه، والفاضل ينقبض عن اقتناء المال، ويسترسل في إنفاقه، ولا يريده لذاته، بل لاكتسابه المحمدة به، ولا يجمع المال عنده مدّخراً، كما قال الشاعر:

لا يالف الدرهم المضروب صرت لكن يهم عليها وهو منصرف إنا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا طلت إلى طرق المعروف تنصرف

وغير الفاضل يسترسل في اقتنائه وينقبض في إنفاقه، ويطلب لذاته لا لادخار الفضيلة به.

قاله الراغب في «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (٢٧٤-٧٧٧).

قال أبو عبيدة: وما ذكره المصنف من أن الخيرية ليست لذاتها دلت عليه نصوص، وهـو قـول جماعة من المحررين المدققين من العلماء، وهذا التفصيل:

- أخرج الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٥٤) بسند صحيح من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله هه: «يا أيها الناس ابتاعوا أنفسكم من الله من مال الله». وانظر: «الصحيحة» (٢٧١).

- وأخرج أحمد (٥/ ٢١٨-٢١٩)، والطبر أني في «الكبير» (٣٣٠٠، ٣٣٠١) وغيرهما من حديث أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي ، إذا أُنزل عليه، فيُحدّثنا، فقال لنا ذات يوم:

«إن الله -عز وجل- قال: إنا أنزلنا المال الإقام الصلاة، وإيتاء الزكياة» وإسناده حسن، وقال شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- في «السلسلة الصحيحة» (١٦٣٩): «وللحديث شواهد كثيرة معروفة، فهو حديث صحيح».

أما بالنسبة إلى منعه وحرمانه، فإن ذلك محمود لمن ترتب في حقّه ما حصل مع الزاهديـن والصالحين من الصحابة ومن سار على منوالهم، أمثال: أصحاب الصفة.

أخرج أحمد (١٨/٦-١٩) - ومن طريقه ابن الشجري في «الأمسالي» (١/ ١٨٥) -، والترمذي (٢٣٦٨)، وابن حبان (٤٨٧)، وابسن جرير في «تهذيب الآثار» (١/ ٢٨٧ رقم ٤٨٢ ط. شاكر)، والطبراني (١٨ رقم ٧٩٨ - ٠٠٨)، وأبو نعيم (١/ ١٧) بسند صحيح عن فضالة بسن عبيد، قال: كان رسول الله في إذا صلّى بالناس خرَّ رجال من قامتهم في الصلاة، لما بهم من الخصاصة (الجوع) - وهم من أصحاب الصّفة - حتى يقول الأعراب: إن هؤلاء مجانين، فإذا قضى رسول الله في الصلاة انصرف إليهم، فقال:

«لو تعلمون ما لكم عند الله -عز وجل-، لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجةً وفاقةً». وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢١٦٩)، «رجحان الكفة» (ص ٢٨٨-٢٨٩- بتحقيقي) للمصنف = = في أحاديث ونصوص كثيرة تساعد على هذا التفريق، وذكر المصنف جملة لا بأس بها، وإليك كلام بعض المحررين من العلماء يؤكد أن خيرية المال من أجل الثمرة المترتبة عليه:

\* قال العز بن عبدالسلام في أواخر «قواعد الأحكام» (٢/ ٣٦٢-٣٦٥):

«فإن قيل: أيما أفضل، حال الأغنياء أم حالُ الفقراء؟ فالجواب: أن الناس أقسام:

أحدها: من يستقيمُ على الغني، وتفسدُ أحواله بالفقر، فلا خلاف أن غنى هذا خيرٌ له من فقره.

القسم الثاني: من يستقيم على الفقر، ويفسده الغِنى، ويحمله على الطغيان، فلا خلافَ أن فقر هذا خيرٌ له من غِناه.

القسم الثالث: من إذا افتقر قام بجميع وظائف الفقر، كالرضا والصبر، وإن استغنى قام بجميع وظائف الغنى من البذل والإحسان وشُكرِ الملِك الديّان، فقد اختلف الناس في أي حالي هذا أفضل؟ فذهب قوم إلى أن الفقر لهذا أفضل.

وقال آخرون: غِناه أفضل، وهو المختار، لاستعاذته ، من الفقر. ولا يجوز حملــه علــى فقــرِ النفس؛ لأنه خلاف للظاهر بغير دليل.

وقد يستدل لهؤلاء بأن الرسول ، كان أغلب أحواله الفقــر إلــى أن أغنــاه اللــه -عــز وجــل- بحصون خيبر، وفدك، والعوالي، وأموال بني النَّضير.

والجواب عن هذا: أن الأنبياء والأولياء لا يأتي عليهم يوم إلا كان أفضلَ من الـذي قبلـه، فـإنّ من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان أمسهُ خيراً من يومه فهو ملعون -أي مطرود- مغبون، وقد خُتِمَ آخر أمر رسول الله به بالغنى، ولم يُخرجه غناه عما كان يتعاطاه فــي أيـام فقـره مـن البـذل والإيثـار والتقلل، حتى أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي على آصُع من شعير.

وكيف لا يكون كذلك، وهو ، يقول: «يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خيرٌ لك، وإن تمسكه شرٌّ لك». أراد بالفضل: ما فضل عن الحاجة الماسّة، كما فعل .

فمن سلك من الأغنياء هذا الطريق، فبذل الفضل كله مقتصراً على عيش مثل عيش رسول الله . فلا امتراء أن غنى هذا خيرٌ من فقره.

ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: «أتى فقراء المسلمين إلى رسول الله في فقالوا: يا رسول الله، ذهب ذوو الأموال بالدرجات العُلى والنعيم المقيم، يُعتقون ولا نجدُ ما نُعتى، ويتصدّقون ولا نجد ما نتصدّق، وينفقون ولا نجد ما نُنفِى؟ فقال: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أدركتم به من كان قبلكم، وفُتم به من بعدكم؟ قالوا: بلى، قال: تُسبّحون الله -تعالى- وتحمدونه وتكبرونه على إثر كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين مرة. فلما صنعوا ذلك سمع الأغنياء بذلك، فقالوا مثل ما قالوا، فذهب الفقراء إلى رسول الله في فأخبروه أنهم قد قالوا مثل ما قلنا، فقال لهم رسول الله في: «فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».

= وأما قوله (يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو خمس مئة عام»، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «اطّلعت على الجنة، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطّلعت على النار، فرأيت أكثر أهلها النساء»، فإن ذلك محمولٌ على الغالب من أحوال الأغنياء والفقراء، إذ لا يتصفُ من الأغنياء بما ذكرناه من أن يعيش عيش الفقراء ويتقرب إلى الله -تعالى- بما فَضَلَ عن عيشه، مُقدّماً لأفضلِ البذلِ فأفضلِه إلا الشذوذُ النادرونَ الذين لا يكادون يوجدون، والصابرون على الفقرِ قليلً ما هم، والراضونَ أقلٌ من ذلك القليل.

وتحقيق هذا أنه الله كان قبل الغنى قائماً بوظائف الفقر، فلما أغناه الله -تعالى- قام بوظائف الفقراء والأغنياء، الفقراء، خواداً بأفضل جود الأغنياء.

ومن أعمال القلوب: احتقار ما حقّره الله من الدنيا وأسبابها، وتعظيم ما عظّمه اللـه مـن الفقـر والذل والمسكنة والخضوع والخشوع والغربة وعدم الجاهِ والمسال؛ لأن الغنـى بالمعـارف والأحـوال أفضل وألذُ من الغنى بالجاه والأموال.

والذلُّ لله -عز وجل- عِزَّ، والفقرُ له غنى، والغُربة لأجله استيطان؛ لأن العبد إذا كان عند سيده فهو في أفضل الأوطان، وإن أعرض عنه ونأى بجانبه، فأعظِم به من خسران»، ثم قال تحت عنوان (فائدة) وفيها تفصيل لما أجمله المصنف. قال -رحمه الله تعالى-:

«لا يفضل الغنى من جهة كونه غِنىً، ولا الفقر من جهة كونه فقراً، وإنما الفضل والخلاف فيما يترتبُ عليهما من الآثار.

وقد جمع ، بين آثارهما في آخر عمره، فكان متصفاً بأكمل آثار الفقر وأكمل آثار الغنى، فكان جامعاً بين آثارهما التي وقع فيها الخلاف، فقام بمصلحتي السببين اللذين ليسا بمقصودين ولا قُربة فيهما، بل هما وسيلتان إلى مصالح الغنى والفقر».

قال أبو عبيدة: الأحاديث التي ساقها العز جميعها تقدّمت، إلا حديث: «يا ابن آدم! إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شرَّ لك». والحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب بيان أن اليدَ العليا خير من اليد السُّفلي) (١٠٣٦) عن أبي أمامة، وله تتمة هي: «ولا تُلامُ على كفافٍ، وابدأ بمن تعول، واليدُ العُليا خيرٌ من اليد السُّفلي».

وفي لفظ: «إن تُعط الفضلَ فهو خير لك، وإن تُمسكه فهو شرٌّ لك، وابدأ بمن تعول، ولا يلـومُ الله على الكفاف». أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة (٢/ ٣٦٢) وإسناده حسن.

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٤٧٣).

وفي هذا الحديث فضل الكفاف، وهو قدر حاجة الإنسان، دون زيادة التي تسبب -في الغالب- الطُغيان، وسيأتي لاحقاً إن الغنى مغلوب بهذه الخصلة الي لا تكاد تنفك عن الإنسان، ما لم يصل إلى أعلى المراتب وأكملها من التيقظ والمراقبة وهضم النفس، والحرص على التواضع.

= وأخرج مسلم (رقم ١٠٥٣)، والترمذي (رقم ٢٣٤٨)، وابن حبان (رقـم ٢٧٠)، وأحمـد (٢/ ١٦٨)، والفسوي (٢/ ٥٢٣)، والبيهقي (٤/ ١٩٦)، وأبو نعيم (٦/ ١٢٩) عن عبدالله بن عمرو رفعـه: «قد أفلح من أسلم، ورُزقَ كفافاً [فصبر عليه] وقنعه الله بما أتاه».

وأخرج البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم (١٠٥٥، ٢٩٦٩) عن أبسي هريرة رفعه: «اللهم ارزق آل محمد قوتاً» لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»، وعند أحمد (٢/ ٢٣٢) مثله، إلا «آل محمد» فعنده بدلها: «آل بيتي». وزاد السيوطي عليه في «الجامع الصغير» -وأورده بلفظ مسلم-: «في الدنيا» ولا أصل لها. انظر: «السلسلة الصحيحة» (١٣٠).

وعند بعضهم: «اللهم اجعل رزقي ورزق آل محمد كفافاً». وطرقه عند:

وكيع في «الزهد» (١١٩)، والترمذي (٢٣٦٢)، والنسائي في «الكبرى» -كما في «التحفة» (١١٩)-، وابن ماجه (١٢٩٤)، وابن أبي شيبة (١٣/ ٢٤٠)، وأحمد (٢/ ٤٤٦)، وابن السني في «القناعة» (٥١، ٥١)، وأبي الشيخ في «أخلاق النبي ١٤٥٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ١٥٠)، و«الدلائل» (١/ ٣٣٩)، و«الشعب» (١٤٥٤).

فهذا الذي أحبه به لمحبيه.

قال شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله تعالى- في «السلسلة الضعيفة» (١/ ٢٥٤) -بعد تخريجه لحديثي ابن عمرو وأبي هريرة السابقين- تحت (فائدة الحديث):

«فيه وفي الذي قبله دليل على فضل الكفاف، وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك؛ رغبة في توفر نعيم الآخرة، وإيثاراً لما يبقى على ما يفنى، فينبغي للأمــة أن تقتــدي بــه ، في ذلك. وقال القرطبي:

معنى الحديث أنه طلب الكفاف؛ فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجمة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعاً؛ كذا في «فتح الباري» (١١/ ٢٥١-٢٥٢).

قلت: ومما لا ريب فيه أن الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، فينبغي للعاقل أن يحرص على تحقيق الوضع الوسط المناسب له؛ بحيث لا ترهقه الفاقة ولا يسعى وراء الفضول الذي يوصله إلى التبسط والترفه؛ فإنه في هذه الحال قلما يسلم من عواقب جمع المال، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه مفاتنه، وتيسرت على الأغنياء سبله. أعاذنا الله -تعالى - من ذلك، ورزقنا الكفاف من العيش».

قال أبو عبيدة: وانظر في تقرير معنى (الكفاف) عند أحمد (٣/ ١٠٢)، ومن طريقه ابن بشران في «الأمالي» (١٠٧٣)، ففيه تحقيق ما خيّر الله نبيه به بين أن يكون نبياً عبداً أو نبياً ملكاً، فاختار =

= عبداً، فلزمه أن يفي لله بما اختاره، والمال إنما يرغب فيه مع مقارنة الدين يستعان به على الآخرة، والنبي الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يحتج إلى المال من هذه الوجوه، وكان قد ضمن الله له رزقه بقوله: ﴿نُحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى﴾ [طه: ٣٣].

ويعجبني كلامً للخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٧١١) عند شرحه لحديث أخرجه البخاري (رقم ٢٨٤٢)، ومسلم (رقم ٢٠٥٢)، وغيرهما عن أبي سعيد، وفيه: "إن الخير لا يأتي إلا بالخير، ولكن الدنيا حُلوة خُضِرة" قال:

«قوله: "إن الخير لا يأتي إلا بالخير، ولكن الدنيا حلوة خضرة» مَشلٌ يريد أن جمع المال واكتسابه غير محرم، ولكن الاستكثار منه والخروج من حدّ الاقتصاد فيه ضار، كما أن الاستكثار من المأكل مُسقم والاقتصاد فيه محمود. ونظير هذا من الكلام قول الأحنف بن قيس. وقيل له: الحياءُ خير كله، فقال: "إنّ منه ضعفاً». يريد أن ما خرج من حدّ الاعتدال لم يكن خيراً، لكن ذلك يستحيل ضعفاً وخوراً، كالجود إذا أفرط صار سرفاً، وكالشجاعة إذا أفرطت صارت تهوراً، وكالحزم إذا أفرط صار جُبناً، إلى ما أشبه هذا».

قلت: كثرة المال سبب للتنافس في الدنيا، ونسيان الآخرة، وحينتن يقع الهلاك، فليست المفاضلة لكثرة المال لذاته، ولا بجمال الأثاث، وحسن المناظر.

فقد أخرج البزار (٣٦٧١- زوائده)، من حديث أبي جحيفة قال: قال رسول الله السنة السنفت على منحبة الكوم، قال: وأنتم على دينكم اليوم، قلنا: ونحن على ديننا اليوم، قال: وأنتم على دينكم اليوم، قلنا: فنحن يومثل خير أم اليوم؟ قال: "بل أنتم اليوم خير"، وإسناده جيد، قاله شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى - في "الصحيحة" (٢٤٨٦، ١٨٨٤).

والخيرية ليست في اللذات والأموال والمظاهر الجوفاء!

قال الله -تعالى-: ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن هُمْ أَحْسَنُ أَنَانًا وَرِثِياً ﴾ [مريم: ٧٤]. جاءت هذه الآية القرآنية الكريمة تشير إلى الأمم السابقة التي أهلكت -والتي وردت قصصها في القسرآن في مواضع أخرى- رداً على أولئك الذين لم يعرفوا التفريق بين المبادئ والأشياء... أو قدّموا الأشياء والأثاث على هداية المبادئ والقيم والأفكار! قال -تعالى- في الآية السابقة لها: ﴿وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ النَّنَا بِيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ امْنُواْ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّاً ﴾ [مريم: ٧٧] فجاء الجواب: ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ...﴾ الآية.

وقد يمثل القرن الذي نعيش فيه أبعاد هاتين الآيتين الكريمتين... فأنت إذا دعوت الناس بهداية =

= القرآن حدّثك البعض عن حضارة الآخرين... ورفاهيتهم. حتى لقد أصبح هذا القرن عند الجميع قرن الرفاهية المادية والتكاثر الشيئي والتسابق في المقتنيات والتطاول في البنيان! بل «لقد غدا فيه الإعلان عن (الأشياء) عِلماً له أصوله ومناهجه... وغدت أحاديث الناس في المجتمعات اليومية تنصب في معظمها على التزود بالحاجيات المستجدة، وملاحقتها واصطيادها، والتباهي بتكديسها في غرف البيوت وصالاتها حتى ولو لم يكن وراءها أي منفعة! بل غدا «الديكور» هو الآخر علماً له أصوله ومناهجه... يتهافت الناس على أصحابه من أجل أن يبدوا أحسن أثاثاً ورئياً!!

إن الجانب المادي من الحياة ليس سوى تراكم شيئي... تكديس أثاث بعضه فوق بعض... ولم يكن بمقدور الأثاث يوماً -مهما كان جميلاً ومتقدماً ومتقناً - أن يقف في مواجهة المصير... أن يخلّص أمة لم تحسن التعامل مع القيم التي هي أكبر من الأشياء والأثاث و «الديكورات» يخلّصها من مصائرها المفجعة... من الهلاك النفسي والأخلاقي والصحي والاجتماعي والأدبي الذي يقتحم عليها جدرانها الشيئية كالطاعون، ويكتسحها وأثاثها ورواءها الخارجي من مسرح التاريخ».

وانظر مقالاً قيماً بهذا الخصوص بعنوان: «إشارات قرآنية» للدكتور عماد الدين خليل، في مجلة العربي، العدد (٢٤٧) رجب (١٣٩٩هـ) (ص١٤٠)، و«علوم القرآن» (ص ٢٧٤) للزرزور.

إذاً، العبرة في المال بثمرته والنتيجة المترتبة عليه، يقول شيخ الإسلام ابن تيميــة -رحمــه اللــه تعالى- في «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ١٤٣- ١٤٤) بعد كلام:

«وأما نفس وجود السلطان والمال الذي يبتغى به وجه الله والقيام بالحق والدار الآخرة، ويستعان به على طاعة الله، ولا يفتن القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، كما كان النبي وأبو بكر وعمر، ولا يصده عن ذكر الله، فهذا من أكبر نعم الله -تعالى - على عبده إذا كان كذلك. ولكن قُلُ أنْ تجد ذا سلطان أو مال إلا وهو مبطأ مثبط عن طاعة الله ومحبته، متبع هواه فيما آتاه الله، وفيه نكول حال الحرب والقتال في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبهذه الخصال يكتسب المهانة والذم دنيا وأخرى».

وقال فيه (٢٠/ ١٤٤) مؤكّداً أن شأن (المال) تحصيلاً وعدماً يخرَّج على قاعدة (الأمور بمقاصدها) ونص كلامه:

«فالشرف والمال لا يحمد مطلقاً ولا يذم مطلقاً، بل يحمد منه ما أعان على طاعة الله، وقد يكون ذلك واجباً، وهو ما لا بد منه في فعل الواجبات، وقد يكون مستحباً، وإنما يحمد إذا كان بهذه النية، ويذم ما استعين به على معصية الله أو صد عن الواجبات، فهذا محرم.

وينتقص منه ما شغل عن المستحبات وأوقع في المكروهات. والله أعلم».

= وانظر: «القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها من مجموع فتاوى ابن تممة» (ص ١٢٩، ١٥٨).

وقرر ابن تيمية -أيضاً- في «مجموع الفتاوى» (١٤٨/٢٠) أن الزهد الشرعي ليس هو ترك الدنيا، وقد يكون ذمُّها عند الكثيرين من باب الحب الزائد لها، قال -رحمه الله تعالى- بعد كلام:

«فأما مجرد مدح ترك الدنيا فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذماً غير ديني، فإن أكثر العامة إنما يذمونها لعدم حصول أغراضهم منها، فإنها لسم تَصْفُ لأحد قط! ولو نال منها ما عساه أن ينال، وما امتلأت دار حبرة إلا امتلأت عسبرة، فالعقلاء يذمون الجهال الذين يركنون إليها ويظنون بقاء الرياسة والمال وتناول الشهوات فيها، وهم مع هذا يحتاجون إلى ما لا بد لهم منه منها، وأكثرهم طالب لما يذمه منها، وهؤلاء حقيقة ذمهم لها ذم دنيوي لما فيها من الضرر الدنيوي، كما يذم العقلاء التجارة والصناعة التي لا ربح فيها، بل فيها تعب، وكما تذم معاشرة من يضرك ولا ينفعك في التزويج بسيئة الخلق، ونحو ذلك من الأمور التي لا تعود مضرتها ومنفعتها إلا إلى الدنيا -أيضاً-». وانظره -أيضاً-: (٢٨/ ٣٩٤).

قال أبو عبيدة: ولذا من الخطإ (ذم المال) بإطلاق، وسيأتي التدليل على ذلك في غير موطن من كلام المصنف، وقد غالى الصوفية -قديماً وحديثاً- بذلك، وتعقبهم مجموعة من الأعلام، ومنهم القرطبي في مواطن من «تفسيره»، منها (٣/ ٤١٧ ٢٠)، ونقل كلاماً لابن الجوزي، وسأعمل على ذكر كلامه بتمامه لأهميته، وأضع زياداتي عليه بين معقوفتين، والله المستعان، قال:

«لما أمر الله -تعالى- بالكتب والإشهاد، وأخذ الرهان، كان ذلك نصاً قاطعاً على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها، ورداً على الجهلة المتصوفة ورعاعها الذين لا يسرون ذلك، فيخرجون عسن جميع أموالهم، ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم، ثم إذا احتاج وافتقر عيالهم، فهو إما أن يتعرّض لمِنن الإخوان أو لصدقاتهم، أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظلَمتهم، وهذا فعلٌ مذموم منهيٌّ عنه.

قال أبو الفرج الجوزي [في «تلبيس إبليس» (ص ١٧٦)]:

"ولست أعجب من المتزهّدين الذين فعلوا هذا مع قِلَّةِ علمهم، إنما أتعجَّب من أقوام لهم علم وعقل، كيف حثّوا على هذا، وأمروا به مع مضادته للشرع والعقل. فذكر المُحاسبي في هذا كلاماً كثيراً، وشيّده أبو حامد الطوسي [هو: أبو حامد الغزالي] ونصره. والحارث عندي أعذر من أبي حامد؛ لأن أبا حامد كان أفقه، غير أن دخوله في التصوّف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه».

قال المحاسبي في كلام طويل له [في كتابه «النصائح» (ص ٢١)]:

"ولقد بلغني أنه لما توفّي عبدالرحمن بن عوف قال ناسٌ من أصحاب النبي ، إنما نخاف على عبدالرحمن؟ كسب طيباً، على عبدالرحمن فيما ترك. فقال كعب: سبحان الله! وما تخافون على عبدالرحمن؟ كسب طيباً، وأنفق طيباً، وترك طيباً.

فبلغ ذلك أبا ذر، فخرج مُغضَباً يريد كعباً، فمر بلحي بعير، فأخذه بيده، ثم انطلق يطلب كعباً،
 فقيل لكعب: إن أبا ذر يطلبك، فخرج هارباً حتى دخل على عثمان، يستغيث به، وأخبره الخبر.

فأقبل أبو ذر يقصُّ الأثر في طلب كُعب، حتى انتهى إلى دار عثمان، فلما دخل قام كعب، فجلس خلف عثمان هارباً من أبي ذر، فقال له أبو ذر: يا ابن اليهودية، تزعم ألا بأس بما تركه عبدالرحمن! لقد خرج رسول الله على يوماً، فقال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا» [الحديث صحيح، دون القصة، كما سيأتي مفصلاً]».

## قال المحاسبي:

«فهذا عبدالرحمن -مع فضله- يوقف في عَرصة يـوم القيامة، بسبب مـا كسبه مـن حـلال، للتعفف وصنائع المعروف، فيمنع السعي إلى الجنّة مع الفقراء، وصار يحبو في آثارهم حَبُواً». إلى غير ذلك من كلامه.

ذكره أبو حامد وشيّده وقـوّاه بحديث ثعلبة، وأنه أعطي المال فمنع الزكاة [سيأتي قول المصنف عن حديث ثعلبة: إسناده ضعيف جدّاً، وتخريجه هناك].

قال أبو حامد:

«فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم، لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده، وإن صرف إلى الخيرات، إذ أقل ما فيه، اشتغال الهمّة بإصلاحه عن ذكر الله.

فينبغي للمريد أن يخرج عن ماله، حتى لا يبقى له إلا قدر ضرورته، فما بقي لــه درهــم يلتفــت إليه قلبه، فهو محجوب عن الله –تعالى–».

قال ابن الجوزي [في «تلبيس إبليس» (ص ١٧٨)]:

وهذا كله خلاف الشرع والعقل، وسوء فهم للمراد بالمال، وقد شرّقه الله، وعظّم قدره، وأمر بحفظه إذ جعله قواماً للآدمي، وما جعل قوماً للآدمي الشريف فهو شريف، فقال -تعالى-: ﴿وَلاَ تُوتُواْ السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ النِّي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾ [النساء: ٥]، ونهى -جلَّ وعزَّ- أن يسلم المال إلى غير رشيد، فقال: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مُنْهُمْ رُشُداً فَادَفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُواللَهُمْ ﴾ [النساء: ٦]، ونهى النبي عن عن إضاعة المال، قال لسعد: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» [أخرجه البخاري (٥٦، ٢٧٤٤، ٣٩٣٦، ٣٩٣٦)، ومسلم (١٦٢٨)]. وقال: «ما نفعني مال كمال أبي بكر» [الحديث صحيح، وخرجته بتفصيل في تعليقي على «المجالسة» (١٥١)]. وقال لعمرو بن العاص: «نعم المال الصالح، للرجل الصالح». ودعا لأنس، وكان في آخر دعائه: «اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيه». وقال كعب: يا رسول الله! إنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمسك عليه بعض مالك، فهو خير لك».

= قال ابن الجوزي [في المصدر السابق]:

هذه الأحاديث مخرَّجة في الصحاح [وهي عند السخاوي، وخرجناها جميعاً في محالها من رسالتنا هذه، ولله الحمد والمنة]، وهي على خلاف ما تعتقده الصوفية من أن إكثار المال حجاب وعقوبة، وأن حبسه ينافي التوكل، ولا ينكر أنه يخاف من فتنته، وأن خلقاً كثيراً اجتنبوه لخوف ذلك، وأن جمعه من وجهه ليعز، وأن سلامة القلب من الافتتان به تقلّ، واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر، فلهذا خيف فتنته.

فأما كسب المال، فإن من اقتصر على كسب البُلغة من حلّها، فذلك أمر لا بــ قد منه، وأما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال نُظِرَ في مقصوده، فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة، فبئس المقصود، وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته، وادّخر لحوادث زمانه وزمانهم، وقصد التوسعة على الإخوان، وإغناء الفقراء، وفعل المصالح، أثيب على قصده، وكان جمعه بهذه النيّة، أفضل من كثير من الطاعات.

وقد كانت نيات خلق كثير من الصحابة في جمع المال سليمة، لحسن مقاصدهم بجمعه، فحرصوا عليه، وسألوا زيادته.

ولما أقطع النبي الزبير حُضر فرسه، أجْرَى الفرس، حتى قام [أي: وقف وانقطع عن الجري]، ثم رمى سوطه، فقال: «أعطوه حيث بلغ سوطه» [أخرجه أحمد (٢/ ١٥٦)، وأبو داود (٣٠٧٢)، وإسناده ضعيف].

وكان سعد بن عبادة، يقول في دعائه: «اللهم وسّع علي» [سيأتي تخريجه (ص ١٤٠)]. وقال إخوة يوسف: ﴿وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ﴾ [يوسف: ٦٥].

وقال شعيب لموسى: ﴿فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ ﴾ [القصص: ٢٧].

وإن أيوب لما عُوفي نُثِر عليه رِجُل من جراد من ذهب، فأخذ يحشي في ثوبه ويستكثر منه، فقيل له: أما شبعت؟ فقال: يا رب! فقير يشبع من فضلك؟ [سيأتي تخريجه].

وهذا أمر مركوز في الطباع.

وأما كلام المحاسبي فخطأ، يدل على الجهل بالعلم، وما ذكره من حديث كعب وأبي ذر فمحال، من وضع الجهال، وخفيت عدم صحته عنه للحُوقه بالقوم. وقد روي بعض هذا، وإن كان طريقه لا يثبت؛ لأن في سنده ابن لَهيعة، وهو مطعون فيه. قال يحيى: لا يحتج بحديثه.

والصحيح في التاريخ أن أبا ذر توفي سنة خمس وعشرين، وعبدالرحمن بن عوف توفــي ســنة اثنتين وثلاثين، فقد عاش بعد أبي ذر سبع سنين.

.....

= ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم، يدل على أن حديثهم موضوع، ثم كيف تقول الصحابة: إنا نخاف على عبدالرحمن!!

أو ليس الإجماع منعقداً على إباحة جمع المال من حِلَّه، فما وجه الخوف مع الإباحة؟ أو يأذن الشرع في شيء ثم يعاقب عليه؟

هذا قلَّة فهم وفقه.

ثم أينكر أبو ذر على عبدالرحمن، وعبدالرحمن خير من أبي ذر، بما لا يتقارب؟ ثم تعلقه بعبدالرحمن وحده، دليل على أنه لم يسبر سير الصحابة، فإنه قد خلف طلحة ثلاث مئة بُهار، في كل بُهار ثلاثة قناطير. والبُهار: الحمل.

وكان مال الزبير خمسين ألفاً ومثتي ألف. [انظر في تحقيق مقدار ماله وتركته في تعليقي علـــى «المجالسة» (رقم ٢٢٠٠)].

وخلّف ابن مسعود تسعين الفاً.

وأكثر الصحابة كسبوا الأموال وخلَّفوها، ولم ينكر أحد منهم على أحد.

وأما قوله: "إن عبدالرحمن يحبو حبواً يوم القيامة". فهذا دليل على أنه ما عرف الحديث، وأعوذ بالله أن يحبو عبدالرحمن في القيامة، أفترك من سبق، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن أهل بدر والشورى يحبو؟ ثم الحديث يرويه عُمارة بن زاذان، وقال البخاري [في "التاريخ الكبير" (٣/ ٢/ ٥٠٥)]: "ربما اضطرب حديثه". وقال أحمد: "يروي عن أنس أحاديث مناكير" [وهذه رواية الأثرم عنه. انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ١/ ٣٦٣) و"التهذيب" (٧/ ٤١٧)، و"بحر الدم" (رقم ١٣٧)]. وقال أبوحاتم الرازي [في "الجرح والتعديل" (٣/ ١/ ٣٦٣)]: "لا يحتج به". وقال الدارقطني: "ضعيف". [كذا في "سؤالات البرقاني" (رقم ٢٠١) وزاد: "لا يعتبر به"، وترجمه في "الضعفاء والمتروكين" (رقم ٢٨٢). وانظر: "الميزان" (٣/ ١/ ٢٩)، وفي "التقريب": "صدوق، كثير الخطأ")].

وقوله: «تركُ المال الحلال أفضل من جمعه» ليس كذلك، ومتى صحَّ القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء.

وكان سعيد بن المسيب يقول: «لا خير فيمن لا يطلب المال، يقضي بـه دينـه، ويصـون بـه عِرضه، فإن مات تركه ميراثاً لمن بعده» [سيأتي تخريجه ].

وخلّف ابن المسيب أربع مئة دينار، وخلّف سفيان الثوري مئتين، وكان يقول: «المال في هـذا الزمان سلاح» [سيأتي عند المصنف].

وما زال السلف يمدحون المال، ويجمعونه للنوائب، وإعانة الفقراء، وإنما تحاماه قـوم منهـم،

إيثاراً للتشاغل بالعبادات، وجمع الهمّ، فقنعوا باليسير، فلو قال هذا القائل:

إن التقليل منه أولى، قرب الأمر، ولكنه زاحم به مرتبة الإثم.

قلت [القائل القرطبي المفسر]: «ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتها، إباحة القتال دونها وعليها.

قال ﷺ: «من قتل دون ماله فهو شهيد» [أخرجه البخاري (٢٤٥٢، ٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠) من حديث سعيد بن زيد رفعه]».

قال أبو عبيدة: بالنسبة إلى قصة دخول الصحابي الجليل عبدالرحمين بين عوف -رضي الله عنه- الجنة زحفاً، فلم تثبت، وهذا التفصيل:

ورد ذلك في حديث أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ١١٥)، وعبد بن حميد في «المسند» (٣/ ١٧٨ رقم ١٣٨١ - المنتخب)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٢٩ رقم ٢٦٤)، والبزار في «المسند» (٣/ ٢٠٩ رقم ٢٥٨٦ - زوائده)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٣٨٤)، و «الحلية» (١/ ٩٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/١٠)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٣/٢) في طريق عمارة بن زاذان، عن ثابت البناني، عن أنس، وذكره.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا، قال المصنف في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠): «ومداره على عمارة بن زاذان، وقد ضعفه النسائي، والدارقطني، وأحمد في رواية الأثرم، بل ذكر ابن الجوزي الحديث في «موضوعاته» من «مسند أحمد» ونقل عنه أنه كذب منكر، قال: «وعمارة يروي أحاديث مناكير».

قلت: عبارة ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٣/٢):

«قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث كذب منكر، قال: وعمارة يروي أحاديث مناكير.

وقال أبو حاتم الرازي: عمارة بن زاذان لا يحتج به، وقد روى الجراح بـن منهـال إسـناداً عـن عبدالرحمن بن عوف، فإن النبي ، قال: «يا ابن عوف إنك من الأغنياء، وإنك لا تدخل الجنة إلا زحفاً فأقرض ربك يطلق قدميك». قال النسائي: «هذا حديث موضوع، والجراح متروك الحديث». وقال يحيى: «ليس حديث الجراح بشيء». وقال ابن المديني: «لا يكتـب حديثه». وقال ابن حبان: «كان يكذب». وقال الدارقطني: «روى عنه ابن إسحاق، فقلب اسمه فقـــال منهــال بــن الجــراح: وهــو متروك» ا.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «القول المسدد» (ص ٢٨): «والذي أراه عدم التوسيع في الكلام فإنه يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه كذب، وأولى محامله أن نقول هو من الأحاديث التبي أمر الإمام أحمد أن يضرب عليها». = وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (ج ٧ص ١٦٤): «تفرد به عُمارة بن زاذان الصيدلاني، وهو ضعيف».

وانظر ترجمة (عمارة بن زاذان) في «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٦٥)، و «الضعفاء والمتروكين» (رقم ٣٨٢)، و «الضعفاء الكبير» (٣/ ٣١٥)، و «بحر الدم» (ص ٣١٠)، و «الضعفاء» لابن الجوزي (٢/ ٣٨٠)، و «تهذيب التهذيب» (٧/ ٣٦٥)، و «الميزان» (٣/ ٧٩)، و ولقصة عبدالرحمن بن عوف طرق مدارها على واهين ومتروكين وكذابين، وسأعمل -إن شاء الله تعالى- على ذكرها وبسطها بالتفصيل في جزء لاحق من كتابي «قصص لا تثبت».

وقد ذكرها المصنف في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٥٧٧-٥٨١) وقال في خاتمتها: «وبالجملة؛ فقد قال الهيثمي [في «كشف الأستار» (٣/ ٢٠٩ عقب رقم ٢٠٥٧)] وأقره العراقي [في تخريج أحاديث الإحياء» (٥/ ٢٤٠٩)] -رحمهما الله- أنه لا يثبت في دخوله زحفاً حديث». انتهى.

وقد شهد -رضي الله عنه- بدراً والحديبية، ومعلوم أن الله -عز وجل- قال في أهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»، فلو ارتكب امرؤ منهم ما لا يجوز -وقد عصمهم الله إن شاء الله من ذلك- فهو مغفور له، هذا مع أن كسبه حلال من تجارته ببركة دعائه على حيث قال: «بارك الله لك»، وفعل ما فعله للفقراء من الخير. ورواية من تقدم ممن طعن فيه لا يقدح في أهل بدر، والله الموفق». وسبق ضعفها عن ابن الجوزي فيما نقله عنه القرطبي -رحمهما الله- وتكلمت عليها في تعليقي على «المستجاد» للتنوخي (ص ٢٠-٢١ رقم ٩).

قال أبوعبيدة: المهم الآن -وقد طال بك الكلام، فأرجو المعذرة، فإنه لا يخلو من فائدة - أن أكد لك التفصيل، وأن (المال) قد يحمد، وقد يذمّ من خلال تحقيق معان كثيرة واردة في أحاديث شهيرة عديدة، وجمعها على وجه حسن مع تعليق متين: العز في (الباب العاشر: الإحسان ببذل الأموال) من كتابه: «شهرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» (ص ٢٣٥ - ٢٦٠)، والتفصيل يطول، والإحالة المذكورة مُغنية مُشبعة فيما يخص المسألة.

بقي بعد هذا كله:

التأكيدُ على صحة ما قاله المصنف -وهو لبّ رسالته وخلاصتها- مهم، وهو الصواب بلا شك، إذ يستحيل الوقوف على وجه الجمع بين المدح والذم إلا بأن تعرف حكمة المال ومقصوده، وآفاته، وغوائله، حتى ينكشف لك أنه خير من وجه، وشر من وجه، وأنه محمود من حيث هو خير، ومذموم من حيث هو شر، وأنه ليس بخير محض، ولا هو شر محض، بل هو سبب الأمرين جميعاً، وما هذا وصفه فيمدح لا محالة مرة، ويذم أخرى، ولكن البصير المميّز يدرك أن المحمود منه غير المذموم، وبيانها الاستمداد منه بما يصلح الحال لحفظ الدّين والقوة على الطاعة المفضية به إلى =

= سعادة الآخرة التي هي النعيم الدائم، والملك المقيم، ولا بدّ من مطعم، ومشرب، ومسكن، ومنكح، وملبس، فمن المطاعم إبقاء البدن، ومن المناكح إبقاء النسل، ومن البدن تكميل النفس وتزكيتها وتزيينها بالعلم والخُلق، ومن عرف هذا الترتيب فقد عرف قدر المال، ووجه شرفه، وأنه من حيث ضرورة البدن إلى هذه الأسباب لتصح العبادة.

فمن عرف فائدة ذلك وغايته ومقصده؛ استعمله لتلك الغاية، ملتفتاً إليها غير ناس لها، فقد أحسن وانتفع، وكان ما حصل له من الغرض محموداً في حقّه، فإذاً المال آلة ووسيلة إلى مقصود صحيح، ويصلح أن يتّخذ آلة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة، وهي المقاصد الصادّة عن سعادة الآخرة، ويسدّ سبيل العلم والعمل، فهو إذ ذاك محمود مذموم، محمود بالإضافة إلى المقصود المحمود، ومذموم بالإضافة إلى المقصود المذموم، فمن أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ حتفه، وهو لا يشعر.

ولمّا كانت الطباع ماثلة إلى اتباع الشهوات القاطعة لسبيل الله، وكان المال مسهّلاً لها وآلـة إليها عظم الخطر فيما يزيد على قدر الكفاية، فاستعاذ بعض الزهاد من شره.

واعلم أن المال مثل حيّة فيها سمّ وترياق، ففوائدها ترياقها، وغوائلها سمومها، فمن عرف غوائلها وفوائدها أمكنه أن يحترز من شرّها، ويستدرّ منها خيرها.

أمّا الفوائد فهي تنقسم إلى: دنيوية ودينية، أما الدنيوية؛ فـلا حاجـة فـي ذكرهـا، فـإن معرفتهـا مشتركة بين أصناف الخلق، ولولا ذلك لم يتهالكوا على طلبها، وأما الدينية فنحصر جميعها في ثلاثـة أنواع:

النوع الأول: أن ينفقه على نفسه إما في عبادة أو في الاستعانة على العبادة.

أمّا العبادة كالاستعانة على الحج، والصدقة؛ فإنه لا يتوصل إليهما إلا بالمال، وهما من أمّهات القربات، والفقير محرومٌ عن فضلهما.

وأما فيما يقويه على العبادة، وذلك هو المطعم والملبس والمنكح، فإنّ هذه الضرورات إذا لم تتيسّر كان القلب منصرفاً إلى تدبيرها، فلا يتفرّغ للدّين، وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة، وأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية، فلا يدخل في هذه التنعّم والزيادة على الحاجة، فإن ذلك من حظوظ الدنيا فقط.

النوع الثاني: ما تصرفه إلى الناس من صدقة واستخدام ومرؤة ووقاية العرض.

أما الصدقة فلا يخفى ثوابها، وأنها لتطفئ غضب الرب، وفضائلها معروفة فلا نطوُّل بذكرها.

وأما المرؤة فنعني بها: صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة، وهدية، وإعانة، وما يجري مجراه، فإن هذه لا تسمى صدقة، بل الصدقة ما تسلم إلى المحتاج إلا أن هذا -أيضاً- من الفوائد =

= الدينية، إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء، وبه يكتسب صفة السّخاء، ويلتحق بزمـرة الأسـخياء،

= الدينية، إذ به يحتسب العبد الإحوال والاصدفاء، وبه يحسب صفه السحاء، ويلتحق برمره الاستحياء، فلا يوصف بالجود إلا من يصطنع المعروف،ويسلك سبيل المرؤة، وهذا -أيضاً- مما يعظم الثواب فيه، فقد وردت أخبار كثيرة فيها الحث على الهدايا، والضيافات، وإطعام الطعام من غير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها، وبيّنتُ قسماً حسناً منها في كتابي «المرؤة وخوارمها».

وأمّا وقاية العرض فنعني به بذل المال لدفع هجو الشعراء، وثلب السفها،، ودفع شرّهم، وقطع ألسنتهم، وهذا -أيضاً- مع فائدته في العاجلة فهو من الحظوظ الدينية- أيضاً-.

وقال رسول الله هي: «ما وقي به المرء عرضه؛ فهو له صدقة»، فكيف ولا؟ وفيه منع المغتاب عن معصية الغيبة، واحتراز عما يثور من كلامه من العداوة التي تحمل في المكاره والانتقام على مجاوزة الحدّ في الشرع، وبيّنت هذا في مقدمة كتابي «شعر خالف الشرع» يسر الله إتمامه بمنه وكرمه.

وأما الاستخدام فهو أن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته، وتعذّر عليه سلوك سبيل الآخرة، بالفكر والذكر الذي هو أعلى مقامات السالكين، ومن لا مال له افتقر إلى أن يتولى بنفسه خدمة نفسه من شراء الطعام، وطبخه، وكنسه البيت، حتى نسخ الكتاب الذي يحتاج إليه، وكل ما يتصور أن يقوم به غيرك، ويحصل غرضك، فأنت مغبون إذا اشتغلت به، إذ عليك من العلم والعمل والفكر والذكر ما لا يتصور أن يقوم به غيرك، فتضييع الوقت في غيره خسران.

واعلم أن الزائد من المال الذي يفضل عما يحتاج إليه من الكفاف يجر إلى المعاصي فإن الشهوات متقاضية والعجز قد يحول بين المرء والمعصية، ومن العصمة أن لا يقدر ومتى كان الإنسان آيساً عن نوع من المعصية لم تتحرك داعيته، فإذا استشعر القدرة عليه انبعثت، والمال نوع من القدرة يحرّك داعية المعاصي وارتكاب الفجور، فإن اقتحم ما اشتهاه هلك، وإن صبر وقع في شدّة، إذ الصبر مع القدرة أشد و(فتنة السراء أشد من فتنة الضراء).

النوع الثالث: أنه يجر إلى التنعم في المباحات، وهذا أقلّ الدرجات فمتى يقدر صاحب المال أن يتناول خبز الشعير، ويلبس الثوب الخشن، ويترك لذائذ الأطعمة كما كان يقدر عليه سليمان -عليه السلام- في ملكه، وأحسن أحواله أن يترك التنعّم بالدنيا لما يعلم من سرعة انقضائها لئلا يمرن عليه نفسه، فيصير التنعّم مألوفاً عنده، ومحبوباً إليه لا يصبر عنه، ويجرّه البعض منه إلى البعض، وإذا اشتد أنسه به ربّما لا يقدر على التوصّل إليه بالكسب الحلال، فيقتحم الشبهات، ويخوض في المراءاة، والمداهنة، والكذب، والنفاق، وسائر الأخلاق المردية، لينتظم له أمر دنياه، ويتيسر له تنعّمه، فإنّ من كثر ماله كثرت حاجته إلى الناس، ومن احتاج إلى الناس فلا بدّ أن ينافقهم ويعصى الله في طلب =

= رضاهم، فإن سلم الإنسان من مباشرة المحظورات فلا يسلم عن هذا أصلاً ، ومن الحاجة إلى الخلق تثور العداوة والصداقة ويبتني عليه الحسد، والحقد، والرّياء، والكبر، والكذب، والغيبة، والنميمة، وساثر المعاصي التي تخص القلب واللسان، ولا يخلو عن التعدي -أيضاً - إلى سائر الجوارح، وكل ذلك يلزم من شؤم المال، والحاجة إلى حفظه وإصلاحه، وهذا لاينفك عنه أحد من أصحاب المال. ثم إنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله -تعالى - وكل ما شغل عن ذكر الله فهو خسرانً.

ولذلك قال عيسى -عليه السلام-: «في المال ثلاث خصال: أن يأخذه من غير حله. فقيل: إن أخذه من حله؟ فقال: يشعله إصلاحه عن ذكر أخذه من حله؟ فقال: يشعه في غير حقه. فقيل: إن وضعه في حقه؟ فقال: يشعله إصلاحه عن ذكر الله -تعالى-».

وهذا هو الداء العضال. فإن أصل العبادات ومخّها وسرّها ذكر الله -تعالى- والفكر في جلاله ومصنوعاته، ويحتاج ذلك إلى قلب فارغ، وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكراً في خصومة الفلاح ومحاسبته، وخصومة الشركاء ومنازعتهم في الماء والحدود، وخصومة أعوان السلطان في المخراج، وخصومة الأجراء في التقصير في العمارة، وخصومة الفلاحين في خيانتهم، وصاحب التجارة يكون متفكراً في خيانة شريكه وانفراده بالربح وتقصيره في العمل، وتضييعه للمال، وكذلك صاحب المواشي، وهكذا سائر أصناف الأموال، وأبعدها عن كثرة الاشتغال النقد المكنوز تحت الأرض، ولا يزال الفكر متردداً فيما يصرف إليه، وفي كيفية حفظه، وفي الخوف ممن يعثر عليه، وفي دفع أطماع الناس عنه، وأودية أفكار أهل الدنيا لا نهاية لها، والذي معه قوت يومه في سلامة عن جميع ذلك، وما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن، والغم والهم، والتعب في دفع الحساد، وتجشّم المصاعب في حفظ الأموال وكسبها، فإذا ترياق الأموال أخذ الضرورة من ذلك مما بيّناه فيما تقدّم ما لا غنى عنه لإصلاح البدن، بتوفيره على العبادة، وصرف الزائد إلى الجيران في الخيرات من الصدقات وغيره، وماعداه آفات.

قال أبو عبيدة: يتضح مما مضى أنّ خيرية المال بثمرته، وأنه يـراد لغـيره ولا يـراد لعينـه. وقـد كشف عن ذلك ابن الجوزي في كلام نقله عنه ابن مفلـح الحنبلي في كتابـه «الآداب الشـرعية» (٣/ ٤٧٠-٤٦٩)، قال:

«قال ابن الجوزي: وأما التفضيل بين الغني والفقير؛ فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير، ولكن لا بد من تفصيل فنقول: إنما يتصور الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص بالإضافة إلى غني شاكر ينفق ماله في الخيرات، أو فقير حريص مع غني حريص، إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني الحريص، فإن كان الغني متمتعاً بالمال في المباحات فالفقير القنوع أفضل منه.

وكشف الغطاء في هذا إنما يراد لغيره ولا يراد لعينه، ينبغي أن يضاف إلى مقصوده، إذ به يظهر فضله، والدنيا ليست محذورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله -تعالى-، والفقر ليس مطلوباً لعينه لكن لأن فيه فقد العائق عن الله -تعالى- وعدم التشاغل عنه، وكم من غني لا يشغله الغنى عن الله -تعالى- كسليمان -عليه السلام-، وكذلك عثمان وعبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنهما-. وكم من فقير شغله فقره عن المقصود وصرفه عن حب الله -تعالى- والأنس به، وإنما التشاغل له حب الدنيا، إذ لا يجتمع معه حب الله -تعالى-؛ فإن المحب للشيء مشغول به، سواء كان في فراقه أو في وصاله، بل قد يكون شغله في فراقه أكثر، والدنيا مشوقة الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها.

وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر، فالفقير عن الخطر أبعد؛ لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، ومن العصمة أن لا تجد، ولما كان ذلك في طبع الآدميين إلا القليل منهم جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر، وذكر كلاماً كثيراً».

وقال القرطبي في «تفسيره» (٣٤٣/٥) [سورة النساء: ٩٥] -ونقــل طرفــاً منــه ابــن مفلــح فــي «الآداب الشرعية» على إثر كلام ابن الجوزي السابق وفات المحققان توثيق النَّصين-:

"وتعلّق بها -أيضاً من قال: إن الغنى أفضل من الفقر؛ لذكر الله -تعالى - المال الذي يوصل به إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع اتفاقهم أن ما أحوج من الفقر مكروه، وما أبطر من الغنى مذموم، فذهب قوم إلى تفضيل الغنى؛ لأن الغني مقتدر والفقير عاجز، والقدرة أفضل من العجز. قال الماوردي: وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة. وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر، لأن الفقير تارك، والغني ملابس، وترك الدنيا أفضل من ملابستها، قال الماوردي: وهذا مذهب من غلب عليه حب السلامة، وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يخرج عن حدّ الفقر إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين، وليسلم من مذمة الحالين. قال الماوردي: وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وأن "خير الأمور أوسطها". ولقداحسن الشاعر الحكيم حيث قال:

الا عائذ بالله مسن عسدم الغِنسى ومن رغبة يوماً إلى غسير مرغسب» قال أبو عبيدة: وكلام الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص ١٩٧ - ط. الأميرية، سنة ١٣٤٤هـ - ١٩٢٥م) وكلامه من نقل القرطبي السابق: «وقد اختلف الناس...» إلى آخره بالحرف دون ما يوهمه أنه المعزو له فقط.

وانظر: «سياسة النفوس» لسنان بن قرة (ت ٣٣١هـ) (ص ٥٥- تحقيق عبدالفتاح الغاوي)، وسيأتيك في التعليق على (ص ١٥٥ وما بعد) تفصيل مطوّل محرّر -إن شاء الله- في التفضيل يؤكد المنوّ، به هنا، فانظره فإنه مفيد، والله الموفق للخيرات، والهادي إلى الصالحات.

صدور صِلةٍ أو نحوها من الكافر فيه كان حظه فيه ما خُول فيه من صحة ومال وشبههما.

وقد رُوي عن كعب الأحبار قال: «إني لأجد في بعض الكتب: لولا أن يحزن عبدي المؤمن لكلَّت رأسَ الكافر بالأكاليل، فلا يصدع ولا ينبض منه عرق» (١).

وفي التنزيل: ﴿وَلَـوْلاَ (٢) أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَـن يَكُفُرُ

(۱) أخرجه هناد في «الزهد» (رقم ٤٢٨)، وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (رقم ١٠٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٣٨١)، والواحدي في «الوسيط» (٤/ ٤٨٣)، وأورده القرطبي في «تفسيره» (١٦/ ٨٨).

وظفرت عند ابن جرير في "تهذيب الآثار» (١/ ٣٠٣-٣٠٤ رقم ٥١٥) بجملة أقوال لكعب في موضوع (المال) وبعضها شاهد لما في هذا الأثر، أسند -رحمه الله تعالى- عنه ما نصّه: المؤمن الزّاهد، والمملوك الصالح آمنان من الحساب، وطُوبي لهم، كيف يحفظهم الله في ديارهم!.

وقال كعب: إن الله إذا أحب عبده المؤمن زَوَى عنه الدنيا ليرفعه درجات في الجنة، وإذا أبغض عبده الكافر أو المنافق بسط له في الدُنيا حتى يسفّله درجات في النار.

وقال كعب: إن الله -تعالى- يقول لعباده الصابرين الراضين بالفقر: أبشـروا ولا تحزنـوا، فـإن الدنيا لو وَزنت عند الله جناح بعوضةٍ مما لكم عندي، ما أعطيتهم منها شيئاً.

وقال كعب: إذا اشتكى إلى الله عبادُه الفقرَ أو الحاجة، قيل لهم: أبشـروا ولا تحزنـوا، فـإنكم سادة الأغنياء، والسابقون إلى الجنة يوم القيامة.

وقال كعب: كانت الأنبياء بالفقر والبلاء أشد فرحاً منكم بالرخاء، وكان البلاء عليهم مضعفاً، حتى إنْ كان أحدُهم ليَقْتُلُه القملُ، فإذا رأى رخاءً ظن أنه قد أصاب ذنباً.

وقال كعب: من تضعُضَع لصاحب الدنيا والمال تضعضع دينه، والتمس الفَضْل عند غير المُفْضِل، ولم يصب من الدُنيا إلا ما كتب الله له، وإن الله ليُبْغِض كل جَمَّاع للمال مَنَّاع للخير مستكْبر، ويبغض كل حَبْر سمين.

وقال كعب: قال موسى: يا بني إسرائيل! تلبسون ثيـاب الرهبـان، وقلوبكـم قلـوب الجبـارين والذئاب الضواري، فإن أحببتم أن تبلغوا ملكوت السماء، فأميتوا قلوبكم لله.

وانظر: «الحلية» (٦/٥)، «مدح التواضع» (رقم ٢٢) لابن عساكر.

(٢) في المخطوط: «ولا»!!

بِالرَّحْمَنِ لِبَيُوتِهِمْ سُعَفًا مِّن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ [ الزخرف: ٣٣]، ومعناها: لولا أن تميل الدنيا بالناس فيصير الخلق كفاراً لأعطى الله الكافر في الدنيا غاية ما يتمنى منها، لقلَّتها عنده، ولكنه عز وجلَّ لم يفعل ذلك لعلمه أن الغالب على الخلق حب العاجلة (١)، وقال (اله على الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى كافراً منها شربة (١).

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (۱۲۹)، وابن ماجه (٤١١٠)، والـترمذي (٢٣٢٠)، والطبراني «الكبير» (٠٥٨٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٩٩)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/٤٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/٢٥٣)، والحاكم (٤/٣٠٦)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (رقم ١٢٨)، وابن عدي في «الكامل» (٥/٢٥٦)، والبيهقي في «الشعب» (١٢٥٤٥، ١٦٠٦٦) من حديث سهل ابن سعد، وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه». وفي إسناده عند الترمذي: عبدالحميد بن سليمان، وهو ضعيف، وتابعه زكريا بن منظور كما عند ابن ماجه، وهو ضعيف -أيضاً-.

وعزاه المصنّف في «المقاصد الحسنة» (رقم ٨٩٧) للطبراني، والضياء في «المختارة» من حديث سهل، وتكلم على طرقه، وبيان ما فيه، وقال: «ولو صح الحديث لكان متوجّهاً».

قلت: يريد أنه صحيح باعتبار طرق أخرى، وهو كذلك، منها:

ومنها: حدیث ابن عباس، عند أبي نعیم (۳/ ۳۰۶ و ۸/ ۲۹۰) بسند فیه الحسن بن عمارة، وهو متروك. ومنها: مرسل عمرو بن مرة، أخرجه هناد رقم (۸۰۰)، وإسناده صحیح.

ومنها مرسل الحسن البصري، أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦٢٠)، وإسناده حسن.

ومنها حديث ابن عمر، أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ١٤٣٩)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦٤/٤) بسند صحيح غريب.

ومنها حديث أبي هريرة، أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٢٣٥)، والقضاعي في المسند الشهاب (رقم ١٤٤٠) بسند فيه صالح مولى التوأمة.

وأخرجه ابن جرير في «تهذيب الآشار» (١/ ٢٩٩ رقم ٥٠٤) عن أبي الدرداء قوله، وفيه: «فرعون»، بدل: «كافر»، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) نقل المصنف تفسير الآية من «الوسيط» للواحدي (٤/ ٧١-٧٢).

وقال -أيضاً-: «إن الله -عزّ وجلّ- يحمي عبدَه المؤمن الدنيا، كما يحمي أحدُكم مريضَه الطعامَ والشراب»(١).

= وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٦٨٦، ٩٤٣)، وشواهد أخرى له في: «زهد هناد» (رقــم ٥٧٨)، و«الشعب» للبيهقي (١٠٤٧- ١٠٤٧٠).

(۱) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٧)، وفي «الزهد» له (ص ۱۱)، وابن أبي شيبة (١/ ٥٧)، والـترمذي عقب (٢٠٣٦)، وأبو يعلى (٦٨٦٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٩٧)، وابن حبان (٦٦٩)، وإبن حبان (٢٠٣١)، وإبن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم ٤٨٣)، والطبراني في «الكبير» (١٠٤١)، والحاكم (٤/ ٢٠٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠٧٥)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٤٥) من حديث محمود بن لبيد، مرفوعاً، وإسناده قوي.

وأخرجه -أيضاً - البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ١٨٥)، والترمذي (٢١٠٧)، وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ١١)، وابن حبان (٦٦٨)، وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (٣٨)، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم ٤٨٣)، والطبراني في «الكبير» (١٩/ ١٧)، والحاكم (٤/ ٢٠٧، ٢٠٩)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٤٤٨)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٤/ ٥٢) من حديث محمود بن لبيد، عن قتادة بن النعمان.

وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد، عن النبي ، مرسلاً». وقال الحاكم: «والإسنادان عندي صحيحان».

واأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٩٧)، والطبراني في «الكبير» (٤٢٩٦)، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (٢٨٨/١ رقم ٤٨٤)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٤٤٩) من حديث محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، وإسناده ضعيف.

وأخرجه الحاكم (٢٠٨/٤) عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد الخدري، مرفوعاً.

وأخرجه أبو يعلى (٦٨٦٥) -ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابـــة» (٤/ ٥٢)- عـن محمـود ابن لبيد، عن عقبة بن رافع، وإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة.

وصح لفظه عن حذيفة قوله -أيضاً-، أخرجه هناد في «الزهد» (٩٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٧٦، ٢٧٦-٢٧٧).

وبعضهم رفعه. أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٢١٠).

وانظر: «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٨٥)، و«العلل» (١٠٨/٢) لابن أبي حاتم، وقال المصنف في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٤٢): «وثبت من طرق ...» وذكره. وقال -أيضاً-: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بم أخذ المال، أمِن حلال أم من حرام»(١).

وإلى قريب من هذا الجواب أشار شيخُنا -رحمه الله- فإنه قال في "فتح الباري": "فإن قيل كيف دعا لأنس وهو خادمه بما كرهه لغيره، فيحتمل أن يكون مع دعائه له بذلك قرنه بأن لا يناله من قِبَل ذلك ضررٌ؛ لأن المعنى في كراهية اجتماع كثرة المال والولد إنما هو لما يُخشى في ذلك من الفتنة بهما، والفتنة لا تؤمن معها الهلكة"، انتهى كلام شيخِنا(٢).

ويتأيّد بقول أنس -رضي الله عنه-: «أنه ، ما ترك خير آخرةٍ ولا دنيا إلا دعا له به».

وإلى الفرق بين المالين الذين أحدهما وبال، والآخر نوال؛ أشار الله بقوله: «إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة». وفي رواية: «هم الأخسرون»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بنحسوه: أحمد (٢/ ٤٣٥)، والدارمي (٢٥٣٦)، والبخاري (٢٠٥٩)، والنسائي (٧/ ٢٤٣)، والنسائي (٧/ ٢٤٣)، والمروزي في «السنة» (٢١٤)، وابن حبان (٢٧٢)، والبيهقي (٥/ ٢٦٤)، وفي «الدلائل» (٥/ ٥٣٥)، وفي «الشعب» (٥٣٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢١/ ٣٢٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠٣٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (١١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي (١٦١)، وأحمد (٥/ ١٥٢، ١٥٧، ١٦٦)، وابن أبي شيبة ١٦٤/٤٢، والبخاري (١٤٦٠)، وابن أبي شيبة ١٤٤/١٥، والبخاري (١٤٦٠)، ومسلم (٩٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٥٨ - ١٩٦٤)، وابن ماجه (١٦٦٠)، والبزار في ووكيع في «الزهد» (١٦٦)، والطيالسي (٤٤٤)، وابن منده في «الإيمان» (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، والبزار في «مسنده» (٧٩٧٥ - ٣٩٧٧، ٣٩٩٣، ٢٧٠١)، وابن خزيمة (٢٢٥١)، وابن حبان (٣٣٦١)، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم ٥٩٥ - ٧٠٤)، والطبراني في «الأوسط» (٩٤٠١)، وابن بشران في «الأمالي» (رقم ١٣٦١)، والبيهقي (٤/ ١٩٥)، و١/ ١٨٩)، والكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص ٣٣٠)، من حديث أبي ذرّ بلفظ: «الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا مَن قال بالمال: هكذا وهكذا وهكذا».

وفي الباب عن أبي هرِيرة عند: أحمد (٢/ ٣٠٩، ٣٤٠، ٣٥٨، ٣٩١، ٣٩٩، ٥٢٥)، وابن ماجه (٤١٣١)، وهناد (٦٠٨).

وفي لفظ: «هلك المُثرُون إلا من قال بالمال هكُذا وهكذا -فحثى بين يديه وعن شماله- وقليلٌ ما هم»(١).

وإلى هذا الفرق أشار القاضي عياض في «الشفا»(٢)، فإنه عقد فصلاً(٣) لما يختلف الحالان في المدح به، والتفاخر بسببه، والتفضيل لأجله، ومثّل لذلك بكثرة المال، وقال: «فصاحبه على الجملة معظّم عند العامة لاعتقادها تَوَصُّلُه به إلى حاجته، وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس فضيلةً في نفسه».

فمتى كان المال بهذه الصورة، وصاحبه منفقاً له في مهمّاته، ومهمّات من اعتراه وأمّله، وتصريفه في مواضعه، مشترياً به المعالي، والثناء الحسن، والمنزلة من القلوب، كان فضيلةً في صاحبه عند أهل الدنيا.

وإذا صرفه في وجوه البرِّ، وأنفقه في سُبُّل الخير، وقصد بذلك الله -تعالى-والدار الآخرة، كان فضيلة [في صاحبه] (٤) عند الكلِّ بكل حال.

ومتى كان صاحبه ممسكاً له، غير موجّهه وجوهه، حريصاً على جمعه؛ عاد

<sup>=</sup> وعن ابن مسعود عند ابن حبان (٣٢١٧)، وهناد في «الزهد» (٦٠٩). وانظر: «العلل» للدارقطني (٦/ ٢٣٩-٢٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۱ و ۰۵)، وعبد بن حميد (۸۸۸)، وابن ماجـه -مختصـراً- (٤١٢٩)، وأبو يعلى (١٠٨٣)، وهناد في «الزهد» (٦٠٩) من حديث أبـي سـعيد الخـدري، وفي إسـناده عطيـة العوفي، وهو ضعيف.

ويشهد له ما عند أحمد (٢/ ٣٠٩، ٥٢٥) من حديث أبي هريرة. والحديث حسن بهذا الشاهد، قاله شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- في «السلسلة الصحيحة» (٢٤١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الشفا» (ص ۱۱-ط. ابـن رجـب و۱/ ۲۰۱- ط. الفـارابي و۱/ ۲۱۲- شــرح القاري و۱/ ۲۱۲- شــرح الخفاجي).

<sup>(</sup>٣) هو (الفصل التاسع) وعنونه بـ: (ما يتعلّق بالمال والمتاع).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من «الشفا» بطبعاته وشروحه، وأثبته ناسخ الأصل في الهامش، وبعده (صح)، ولم يشر شراحه إلى وجوده في بعض النسخ، كعادتهم.

كثره كالعدم (١)، وكان منقصة في صاحبه، ولم يقف به على جَدد السَّلامة (٢)، بل أوقعه في هُوَّة (٢) رذيلة البُخل، ومذمة النَّذالة.

(۱) كذا في طبعة ابن رجب والشروح، قال القاري: «كثره: بضم الكاف وتكسر، أي: رجع كثيره، وفي نسخة: كثرته -بفتح الكاف وتكسر- وأما قول التلمساني: ويصح بفتح الكاف والراء، وضم الثاء، فلا يصح. (كالعدم) بمنزلة يسيره، أو مشبّهاً بعدمه، حيث لم ينتفع به، فيكون كمن لا مال له». وقال: «يعني: إن المال الذي لم ينفقه ولم يتصدق به قد تساوى فيه مع غيره ممن لا مال بيده، إذ لا فائدة في عين المال، بل فيه الوبال في المآل».

قلت: لأنّ صاحبه بمثابة الخازن لغيره، الحارس لنعمته، يستعجل الفقر الذي هرب منه، ويفوته الغنى الذي طلبه، فيعيش عيش الفقراء، ويحاسب عليه حساب الأغنياء.

يفني البخيل بجمع المال مدته وللحوادث والسوارث ما يدعُ كدودة القيزُ ما تبنيه يهلكها وغيرها بالذي تبنيه ينتفععُ أفاده الخفاجي في «نسيم الرياض» (١/ ٤٧٠).

(۲) أي: لم يحصل له ما يسلم به من النقص والوبال والذم، و(الجَدَد) -بفتـــ الجيــم وداليـن مهملتين، أولاهما مفتوحة-: وهي الأرض الصلبة.

وفي المثل: (من ملك الجدد أمن العشار)، فالمراد به الطريق المسلوكة، وهكذا هو مضبوط في النسخ، وارتضاه البرهان -رحمه الله تعالى-، فمن قال أنه وهم؛ فقد وهم، وأما ضبط بعضهم له بضم الجيم والدال على أنه جمع جديد؛ فلا وجه له، وفي بعض الحواشي: أنه بضم الجيم وفتح الدال على أنه جمع جدّة كمدة ومدد؛ أي: طرق، ومنه قوله -تعالى-: ﴿وَمِنَ الْجَبَالِ جُدَدّ بِيضٌ ﴾ الدال على أنه جمع جدّة كمدة ومدد؛ أي: طرق، ومنه توله -تعالى-: ﴿وَمِنَ الْمَرِ؛ أي: رأى فيه رأياً وأطر: ٢٧]؛ أي: طريق، وهو صحيح -أيضاً-، ومنه: ركب فلان جده في الأمر؛ أي: رأى فيه رأياً ظاهراً، ولم يقف على أمر يوصله للسلامة، وهو عدم الجمع، أو صرف ما جمعه في مصارفه، فعدل عن طريق السلامة، فهلك.

(٣) (في هوة) بضم الهاء، وتشديد الواو، وهي: الأهوية بالحفرة العميقة، وهو مضاف لقوله: (رذيلة البخل)؛ أي: أوقعه في وهدة دنائته وخسته التي حفرها لنفسه، وفيه استعارة مكنية وتخييلية، فشبه السماحة بطريق يسلم سالكها، ويأمن من كل عثرة، وشبه ضده بحفرة يقع فيها من أتاها. من «نسيم الرياض» (١/ ٤٧١).

قلت: والمثل (من ملك الجدد ...): من كلام أكثم بن صيفي في خطبة بديعة له لبني تميم، أوردهـــا ابن حمدون في "تذكرته» (٣٤٣/٣)، وهي في «البصائر والذخائر» (١/ ١٥٤)، «نثر الدر» (٦/ ٣٩١).

فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضّليه ليست لنفسه، وإنما هو للتوصل به إلى غيره، وتصريفه (۱) في متصرفاته، فجامعه إذا لم يضعه مواضعَه، ولا وجّهه وجوهه غير مليء (۲) بالحقيقة، ولا غني بالغني (۱)، ولا مُتَمدَّح (۱) عند أحد من العقلاء، بل هو فقير أبداً (۱۰)، غير واصل إلى غرض من أغراضه، إذ ما بيده من المال الموصل إليها (۱) لم يسلَّط عليه، فأشبه خازنَ مال غيره ولا مال له، فكأنه ليس في يده منه شيء (۱)، والمنفق مليءٌ غنيٌ بتحصيله فوائد المال، وإن لم يبق في يده من المال شيء (۱۸).

(٥) على حد قول المتنبي:

ومسن ينفــق الســاعات فــي جمــع مالـــه مخافــة فقــــر فــــالذي فَعَــــلَ الفقـــرُ

(٦) بتشديد الصاد أو تخفيفها، مع الكسر، وعندهما: «لها»، وأفاد القاري: أنه في نسخة، كما هو مثبت.

## (٧) كما قيل:

إذا كنت جماعاً لمالك ممسكاً تؤدّيه مذموماً إلى غيير حسامد ولمحمود الوراق:

تمستع بمسالك قبسل الممسات شقسيت بسه ثسم خلفسسته فجسادوا عليسك بسزور البكساء وأرهنتهسم كسل مسا فسي يديكسا

فِ أنت عليه خ ازن وأمين فيأكله عفر وأ وأنت دفين

وإلا فسلا مسال إن أنست متسا لسغيرك بُعسداً وسُسحقاً ومقتسا وجدت عليهم بمسا قسد جمعتسا وخلُوك رهنساً بمسا قسد كسبتسا

<sup>(</sup>١) تحرفت في ط الفارابي إلى: «وتعريفه»!

<sup>(</sup>٢) أي: غير غني، أو: غير ثقة.

<sup>(</sup>٣) كذا أثبتها الناسخ، وصوابه: «بالمعنى»، وكذا في جميع النسخ والشروح، والمراد: أنه غني بمجرد الصورة والمبنى لا المعنى، فكأنه فاقد لا واجد.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل وشرح الخفاجي «نسيم الريساض» (١/ ٤٧١) وقــال: «بفتــح الــدال» وفــي سائرها: «ممتدح»، قال القاري (١/ ٢١٧): «وفي نسخة: ولا متمدح، أيي: ولا ممدوح».

<sup>(</sup>٨) هذا كله توطئة لبيان أمر النبي ﷺ بالنسبة للمال عدماً ووجوداً.

قال: «وانظر (۱) سيرة نبينا ، وخُلقه في المال تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأُحلّت له الغنائم، ولم تحل لنبي قبله، وفتح عليه في حياته ، بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب، وما دانى ذلك من الشام والعراق (۱) وجُلِب (۱) إليه من أخماسها، وجزيتِها، وصدقاتها، ما لا يُجبى للملوك إلا بعضه، وهادته (۱) جماعة من ملوك الأقاليم، فما استأثر بشيء منه، ولا أمسك منه درهما، بل صرفه مَصارفَه، وأغنى به غيرَه، وقوى به المسلمين، وقال: «ما يسرّني أنّ لي أحُداً ذهباً يبيت عندي منه دينار، إلا ديناراً أرصِده لدَيْنِ (۱)، انتهى، والله الموفق.

وأيضاً فالناس مُختلفون، فمنهم من تُصلِحه الدنيا ويصلُـح عليهـا، ولا يـزدادُ بها إلا فضلاً وتواضعاً، كما نشاهده في أفرادٍ.

وقد كان قيس بن سعد الأنصاري -رضي الله عنهما- يقول: اللهم ارزقني مالاً وفِعالاً، فإنه لا يَصلح المالُ إلا بالفِعال، ولا الفِعالُ إلا بالمال، اللهم إنه لا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي جميع النسخ والشروح: «فانظر».

<sup>(</sup>٢) اليمن فتحها علي -رضي الله تعالى عنه- في سنة عشر من الهجرة، والشام فتح منها دومة الجندل فتحها عبدالرحمن، والعراق فتح منها البحرين، وقدم أهلها على النبي على ما فصل في السير والتواريخ، ومن لم يقف على هذا قال: إنها إنما فتحت في زمن أبي بكر -رضي الله تعالى عنه-، لكن النبي اوتي مفاتيحها ووعد بفتحها، وذكرت في غير ما حديث، بينتُ ذلك بتطويل في دراسة مفردة لي عن (العراق وأحاديث الفتن)، وستنشر -إن شاء الله تعالى- قريباً.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي سائر النسخ والشروح: «وجلبت».

<sup>(</sup>٤) أي: أهدت إليه 🏶 ، وليس المراد المفاعلة، وفي نسخة «وهادته» فيما أفاد القاري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه بنحوه الطيالسي (٢٣٧٢)، وهناد في «الزهد» (رقم ٢٢٨)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٢٥٦)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٢٥٦)، والبخاري (٣٤٩)، والبخاري (٢٣٨، ٢٤٤٥، ٢٢٨)، وفي «التاريخ الكبير» (١/ ٢٥٥)، ومسلم (٩٩١)، وابن ماجه (١٣٤)، وابن حبان (٦٣٥٠)، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم ٢٠٨، ٢١٢، ٢١٥، ١٤، ٤١٤، ٤٣٤)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٤٣٢)، وفي «الدلائل» (١/ ٣٣٨) من حديث أبي هريرة.

وادخار المال لقضاء الدَّين إحسان إلى الغريم بإعداد حقه، قالمه العز في «شـجرة المعـارف والأحوال» (ص ٢٤٧).

يصلحني القليل، ولا أصلح عليه (١٠)، وكذا هو الذي قبال فيه هه: «إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت» (٢٠).

(١) أخرجـه ابـن عســاكر فـي «تــاريخ دمشــق» (١٤/ ق٥٥-٤٥٧) مـــن طريــق الدينـــوري في«المجالسة» (رقم٠٢٢١) قال: ثنا ابن أبي الدنيا: نا محمد بن سلام قال: كان قيس ... وذكره.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم ٥٤) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧/ ق٢٤) - حدثنا عبدالرحمن بن صالح العجلي، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم ١٠٨٥) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (٧/ ق ١٢٥ أو ٢٠/ ٢٦٤ - ط. دار الفكر) -؛ كلاهما عن أبي أسامة -وهو حماد بن أسامة - عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن سعد بن عبادة كان يدعو ... وذكره.

وأخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (رقم ١٧٦).

وأخرجه من طرق عن أبي أسامة به: ابن أبي الدنيا في «قرى الضيف» (رقم ٢١)، والدارقطني في «المستجاد من فعلات الأجواد» (رقم ٤١، ٤٣)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢١٤)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٥٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧/ ق ١٢٤ أو ٢٠/ ١٢٥، ٢٦٣ - ط. دار الفكر).

وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع، عروة لم يدرك سعداً، فإن عروة ولد في أوائل خلافة عمر. وأخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (٢٦٢–٢٦٣) من طريق هشام بن عـروة، عـن أبيـه... وذكره..

وأخرجه الدارقطني في «المستجاد» (رقم٤٢) عن أحمد بن بشير مولى عمرو بـن حُريـث: نـا هشام، به.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم ٥٣)، و«قرى الضيف» (رقم ٢١)، وأبو بكر الشافعي في «المستجاد» (رقم ١٠٨٧) -، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى -وهو ابن أبي كثير-، به.

وإسناده ضعيف؛ لأنه مرسل.

والخبر في: «البيان والتبيين» (٢/ ١٤٧ و٣/ ٢٨٤ و٤/ ٧٧- ٧٨)، «العقــد الفريــد» (٢/ ٣٣٦)، و«التهذيب» (٣/ ٤٧٥)، و«الإصابة» (٢/ ٣٠).

(٢) ساقه المصنف في كتابه: «الجواهر المجموعة» (ص ٧٨- ٨٠ رقم ١٤٩، ١٥٠) مطولاً، قال: =

وكان قيس بن سعد بن عبادة في سرية الخبط مع أبي عبيدة بن الجراح -رضي الله عنهم-،
 فحصل لهم جَهد، فنحر لهم قيسٌ تسع ركائب!

فقال رسول الله ١٠٠٠ "إن الجود لمن شيم ذلك البيت»، ثم قال:

"وروينا هذه القصة مطوّلة، ولفظها: بعث رسول الله أبا عبيدة بن الجراح في سرية فيها المهاجرون والأنصار، وهم ثلاث منة رجل إلى ساحل البحر، إلى حي من جهينة، فأصابهم جوع شديد، فقال قيس بن سعد: من يشتري مني تمراً بجُزُر يوفيني الجزر ها هنا وأوفيه التمر بالمدينة؟ فجعل عمر يقول: واعجباه لهذا الغلام! لا مال له يدين في مال غيره. فوجد رجلاً من جهينة، فقال قيس: بعني جَزوراً أوفيك وسقةً من تمر بالمدينة. فقال الجهني: والله ما أعرفك، فمن أنت؟ فقال: أنا سعد بن عبادة بن دُليم. فقال الجهني: ما أعرفني بنسبك! وذكر كلاماً.

فابتاع منه خمسَ جزائر، كُل جَزورٍ بوَسقٍ من تمرٍ، يشترط عليه البدويُّ تمر ذَخرةٍ مصلَّبة من تمر آل دُليم، يقول قيس: نعم.

قال: فأشهد لي. فأشهد له نفراً من الأنصار، ومعهم نفر من المهاجرين.

قال قيس: أشهدُ من تُحب.

وكان فيمن أشهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال عمر: ما أشهدُ بهذا، يدين ولا مال له، إنما المال لأبيه.

فقال الجهني: والله ما كان سعد ليحبسنُ ابنه في وسقةٍ مــن تمـر وأرى وجهـاً حسـناً، وفعـالاً شريفاً.

فكان بين عمر وقيس كلام، حتى أغلظ لقيس. وأخذ الجُزر، فنحرها لهم في مواطن ثلاثة، كلُّ يوم جزوراً. فلما كان اليومُ الرابع نهاه أميره، قال: أتريد أن تخفر ذمَّتك ولا مال لك؟

فقال قيس: يا أبا عبيدة، أترى أبا ثابت يقضي ديون الناس ويحمل الكل ويطعــم فـي المجاعـة ولا يقضي عني وسقةً من تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله -عزّ وجلّ-؟

فكاد أبو عبيدة أن يلين لـ ه، وجعل عمر يقول: اعزم، فعزم عليه، فأبى أن ينحر. وبقيت جزوران، فقدم بهما قيس المدينة ظهراً يتعاقبون عليها. وبلغ سعداً ما أصاب القوم من المجاعة، فقال: إن يكن قيس كما أعرف فسينحر للقوم.

فلما قدم قيس لقيه سعد فقال: ما صنعت في مجاعة القوم؟ قال: نحرت. قال: أصبت. قال ثم ماذا؟ قال: نُهيت. قال: ماذا؟ قال: نحرت، قال: أصبت، ثم ماذا؟ قال: نُهيت. قال: من نهاك؟ قال: أبو عبيدة أميري. قال: ولم؟ قال: زعم أنه لا مال لي، وإنما المال لأبيك. فقلت: أبي =

ويُروى عن الحسن والحسين أنهما قالا لعبدالله بن جعفر -رضي الله عنهم-: إنك قد أسرفت في بذل المال. فقال: بأبي أنتما وأمي، إن الله قد عودني أن يتفضل علي وعودتُه أن أتفضّل على عباده، فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عني (١).

وقال المأمون لمحمد بن عباد المهلبي: أنت مِتلافٌ، فقال: مَنعُ الجودِ سوءُ الظنِّ بالمعبود<sup>(٢)</sup>.

قال: وقدم البدوي مع قيس، فأراه وسقته، وحمله، وكساه. فبلغ ذلك النبي ، من فعـل قيـس فقال: «إنه من بيت جُود».

وقال الأعرابي لسعد حين قدم: والله ما مثل ابنك ضيَّعت ولا تركت بغير مال، فإنك سيدٌ من سادات قومك. نهاني الأمير أن أبيعه فقلت: لِمَ؟ قال: لا مال لـه. فلمـا انتسب عرفتـه، وتقدمـت لمـا أعرف أنك تسمو إلى معالي الأخلاق وجسيمها، وأنك غير مذموم لمن لا معرفة له لديك». انتهى.

قال أبو عبيدة: أخرج هذا الحديث -مطولاً ومختصراً-: الواقدي في «المغازي» (٢/ ٧٧٥) وابن أبي الدنيا في «قرى الضيف» (رقم ١٩)، والدارقطني في «المستجاد» (رقم ٤٧، ٤٨، ٥٠)، وابن جرير في «التاريخ» (٢/ ١٤٧)، وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٣/ ١٢٩٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٩/ ٢٠٤-٤١١، ١١٤-٤١١، ٤١٤، ١٥٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٤٣/ ٤٣) من عدة مخارج، وطرقه لا تسلم من كالم، وبمجموعها ينهض هذا الحديث للاحتجاج، ويصل لدرجة الحسن لغيره.

وانظر كلام العلماء عليه في: «تخريج العراقي على أحاديث الإحياء» (٣/ ٣٦٢)، «الإصابـة» (٥/ ٤٧٦)، «الإصابـة» (٥/ ٤٧٦)، «فتح الباري» (٨/ ٨)، وفي «زاد المعاد» (٢/ ١٥٩) تنبيه على عدم ثبـوت ما ورد مـن كثرة نحر قيس بن سعد للجزر، وعبارته: «ولا يعقل أن تصل رواحله وحده إلى هذا العدد الكثير».

قلت: اللهم إلا أن يكون اشترى ذلك من غير العسكر، كما نبه عليه ابن حجر.

(١) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٤٣٧ رقم ١٠٨٨٤)، وابن عساكر فـي «تــاريخ دمشــق» (٢٩٢/٢٧).

(٢) الخبر ذكره الغزالي في «الإحياء» (٨/ ١٩٠- مع «الإتحاف»)، والقلعي في «تهذيب الرياسة» (٣٧٢)، والنويري في «نهاية الأرب» الرياسة» (٣٧٢)، والنويري في «المستجاد» (رقم ٩٧- بتحقيقي).

<sup>=</sup> يقضي عن الأباعد، ويحمل الكلُّ، ويطعم في المجاعة، ولا يصنع هذا بي؟ قال: فلك أربع حوائط، أدناها حائط منه خمسين وسقاً.

وقال أكثم بن صيفي -حكيم العرب-: «ذلُّلوا أخلاقكم للمطالِب، وقودوها للمحامل (١) وعلَّموها المكارم، ولا تقيموا على خُلق تَذُمُّونه من غيركم، وصِلوا من

ولفظه: «قال محمد بن عباد المهلبي: دخل أبي على المأمون، فوصله بمئة ألف درهم، فلما قام من عنده تصدق بها، فأخبر بذلك المأمون، فلما عاد إليه عاتبه في ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين! منعُ الموجود من سوء الظن بالمعبود، فوصله بمئتي ألف أخرى».

وأورده أبو الوفاء ريحان الخوارزمي في «المناقب والمثالب» (ص ١٨٠ رقم ٥٨٣) بمثل ما عند المصنف، وفيه: «الموجود» بدل: «الجود».

وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (٢٦٤٧- بتحقيقي): حدثنا أحمد بن عبدان: نا محمد بن منصور قال: «قال المأمون لمحمد بن عبدالله بن طاهر: بلغني أن فيك سرفاً...» وذكره بنحوه، والخبر أورده ابن عبد ربه في «العقد الفريد» (١/ ١٨٨- ١٨٩)، وابن قتيبة في «عيون الأخبار» (٣/ ١٩٦)، والبيهقي في «المحاسن والمساوئ» (ص ١٨٨)، والجاحظ في «المحاسن والأضداد» (ص ٥٧)، وابن حمدون في «التذكرة الحمدونية» (٢/ ٣١٧)، والزمخشري في «ربيع الأبرار» (٣/ ٣٠٧)، والأبي في «زير الدر» (١٨٤)، وكلهم أورده بنحوه، من كلام محمد بن عباد المهلبي للمأمون، وليس من كلام أبيه.

والخبر أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٣/ ٣١٩) -ومن طريقه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣١٠ / ٣٠٤) - وهو بين المأمون ومحمد بن عباد -أيضاً -، وفيه مبالغة في المقدار الذي أعطاه المأمون لمحمد بن عباد المهلبي، ففيه: أنه أعطاه ألف ألف، وألف ألف، وألف ألف، وبعد أن أعجب المأمون قوله، أعطاه ألف ألف، وألف ألف، وألف.

والخبر في «البصائر والذخائر» (٥/ ١٧٩)، و«الفاضل» للمبرد (٣٥)، و «محاضرات الراغب» (١/ ٥٨٦)، و «غرر الخصائص» (٢٨٤)، و «كتَّاب بغداد» (٥١).

وورد القول «منع الموجود سوء ظن بالمعبود» من قول جعفر، وفي «محاضرات الراغب» (١/ ٧٥٠) حديث نبوي!! وفي «غرر الخصائص» (٢٨٤)، و«التمثيل والمحاضرة» (٤٤٠)، و«الفصول المهمة» (١/ ١٦٣) من قول علي -رضي الله عنه-، وهكذا كتب الأدب، الأخبار فيها مضطربة، والآثار مع الأحاديث متداخلة، وما اعتنيت ببعضها إلا بسبب هذا الأمر، وينبغي للفطن والحريص على دينه أن يحسن الأخذ منها، مع التنبه والتيقظ والتحفظ، فلمشارب أصحابها أثر بارز في الغلو والمدح والقدح، فليكن ذلك على بالك، والله الهادي.

(١) كذا في الأصل، وفي «العقد الفريد»: «للمحامد».

رغِب إليكم وتحلّوا بالجود يُلبسكم (١) المحبة، ولا تعتقدوا البخل فَتَسْتَعجلوا (٢) الفقرَ» (٣).

ومنهم دنيء الأصل رديء الطباع، واثق بما في يديه، فهذا لا يُصلحُه المال، ولا يصلح عليه.

ولذلك لما سأل ثعلبة بن حاطب وليس هو بالبدري، إنْ صح الحديث رسول الله فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاً، قال له رسول الله في: "ويحك يا ثعلبة! أما تحب أن تكون مثلي، فلو شئت أن يُسيّر ربي معي هذه الجبال ذهبا لسارت». فقال: ادع الله أن يرزقني مالاً، فوالذي بعثك بالحق لئن رزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه، قال: "ويحك يا ثعلبة! قليل تطيق شكره، خير من كثير لا تؤدي حقه». أو قال: لا تطيقه -. فقال: يا نبي الله! ادع الله أن يرزقني مالاً، فقال: "اللهم ارزقه مالاً». قال: فاتخذ غنما فبورك له فيها، ونمت حتى ضاقت به المدينة، فتنحّى بها، وكان يشهد مع النبي في بالنهار، ولا يشهد صلاة الليل، ثم نمّت، وكان لا يشهد إلا من الجمعة إلى الجمعة، ثم نمّت، فكان لا يشهد جمعة ولا جماعة.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «العقد الفريد»: «يكسبكم».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «العقد الفريد»: «فتتعجُّلوا».

<sup>(</sup>٣) نعت الجاحظ في «البيان والتبيين» (١/ ٣٦٥) (أكثماً) بأنه: «من الخطباء البلغاء، والحكّام الرؤساء».

قلت: وهو أحد المعمّرين، أدرك الإسلام، وذهب في قومه إلى المدينة ليسلم، لكنه مات في الطريق، له ترجمة في «الإصابة» (١/ ١١٠)، «المعمرين» (١٤)، «الوافي بالوفيات» (٩/ ١٩٩).

والخبر المذكور موجود في «العقد الفريد» (١/ ١٨٩ - ط. دار الكتب العلمية)، وقال:

<sup>«</sup> أخذه الشاعر، فقال:

وأخُرِرْتَ إنفراقَ مرا تَجْمر عُ والحُرْدِي تَصنعُ »

فقال النبي في: "ويح ثعلبة بن حاطب". ثم إنه أمر النبي أن يأخذ الصدقة، فبعث رجلين فمرّا على ثعلبة، فقالا: الصدقة، فقال: ما هذا إلا جزية، فقدما المدينة، فلما رآهما النبي في قال -قبل أن يكلماه-: "ويح ثعلبة بن حاطب". قال: فأنزل الله في ثعلبة: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانًا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدُقَنّ الآية قال: فأنزل الله في ثعلبة: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانًا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدُقَنّ الآية [التوبة: ٧٥]. أخرجه الطبراني والبيهقي في "الدلائل" و"الشعب"، وابن أبي حاتم، والطبري، وابن مردويه، والباوردي، وابن السكن وابن شاهين، والعسكري، وآخرون من حديث علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبدالرحمن، عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه-، وسنده ضعيف جدًاً(١).

وإسناده ضعيف جدّاً، كما قال المصنف -رحمه الله-.

فيه معان بن رفاعة: لين الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. وعلى بـن يزيـد الألهـاني: قـال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بالثقة. وقال أبو زرعة: ليـس بقـوي. وقـال الدارقطني: متروك.

والقاسم بن عبدالرحمن أبو عبدالرحمن: قال الإمام أحمد: روى عنه علي بن يزيد أعاجيب، وما أراها إلا من قِبَل القاسم. وقال الأثرم: ذكر لأبي عبدالله حديث عن القاسم الشامي عن أبي أمامة: أن الدباغ طهور؛ فأنكره وحمل على القاسم. وقال ابن حبان: كان القاسم أبو عبدالرحمن يزعم أنه لقي أربعين بدرياً، كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله المعضلات، وياتي عن الثقات بالمقلوبات، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها. قال الذهبي: قد وثقه ابن معين من وجوه عنه. وقال الجوزجاني: كان خياراً فاضلاً، أدرك أربعين من المهاجرين والأنصار. وقال الترمذي: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: منهم من يضعفه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٢٥٠)، والطبري في «تفسيره» (١/ ١٨٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٨٤٧ - ١٨٤٩ رقم ١٠٤٠)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ١٨٤٧)، والبغوي في «معالم التنزيل» (٣/ ١٨٤ - ١٨٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٤٩٤ رقم ٢٠٢١)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٣١٥ - ١٥٥)، و«أسباب النزول» (ص ٢٥٢)، والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٢٥٠، ٢٩٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢/ ٩)، وعلقه الثعلبي في «الكشف والبيان» (٥/ ٢٠٠) من طريق معان بن رفاعة، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة، رفعه.

ويؤيد كون الناس مختلفين ما يُروى عن عمر، وأنس، وغيرهما من الصحابة -رضوان الله عليهم-، عن النبي أنه قال: «يقول الله -عز وجل -: إن من عبادي من لا يصلح إيمانُه إلا بالغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك»(١) الحديث.

ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٢٠٨)، والبيهقي، وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (١/ ٢٨٤ - ط. دار الكتب العلمية)، والقرطبي في «تفسيره» (٨/ ٢١٠)، والذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (١/ ٢٦)، والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (٤/ ١٩٥٤)، والسهيلي في «الروض الأنف»، والزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٨٥ - ٨٦)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٥)، وابن حجر في «الفتح» (٣/ ٢٦٦)، و«الإصابة» (١/ ١٩٨)، و«تخريج الكشاف» (٤/ ٧٧ رقم ١٣٣)، والسيوطي في «لباب النقول» (ص ١٧٣)، والمناوي في «فيض القدير» (٤/ ٢٧)، وشيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٠٥ / ٢٠٥)،

وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للباوردي، وابن قانع، وابن السكن، وابسن شاهين، وزاد في «الدر المنثور» (٢٤٦/٤) عزوه إلى الحسن بن سفيان، وابن المنذر، وأبي الشيخ، والعسكري في «الأمثال»، وابن منده، وعزاه الزيلعي إلى ابن مردويه، وكذا ابن كثير.

(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا مطولاً في أول كتابه «الأولياء» رقم (۱)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۲۳۲)، وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۱۹)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱/ ۳۱) من طريق أبي عبدالملك الخشني بن يحيى، عن صدقة، عن هشام الكناني عن أنسس، رفعه، وإسناده ضعيف جدًاً.

أبو عبدالملك الخشني اسمه: الحسن بن يحيى، قال ابن الجوزي عقب الحديث عنه -وسمّاه-: «قال يحيى بن معين: ليس بشيء». وقال الدارقطني: «متروك، وصدقة فمجروح».

ورواه الخشنيُّ به، وقال في أوله:

«قال الله -تبارك وتعالى-: من أهان لي وليّاً ...»، وفيه مثل اللفظ السابق.

أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ١٢١)، وأبو صالح الحربي في «الفوائسد العوالي» (ق ٢١/٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٣/٥)، وأبو بكر الكلاباذي في «مفتاح المعاني» =

وقد أنكر كثير من العلماء هذه القصة وقالوا ببطلانها، وهذا ما وقفت عليه، سارداً أسماءهم
 ومراجع كلامهم طلباً للاختصار:

= (ص ٣٧٧- ٣٧٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧/ ٩٦)، والضياء في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق ٧٦- ٧٧).

وتوبع الخشني على هذا اللفظ، فأخرجه البغوي (٥/ ٢١– ٢٣ رقم ١٢٤٩) من طريق عمر بن سعيد الدمشقي: نا صدقة، به.

ولفظهما: «... وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يُصلح إيمانَـه إلا الغنـى، ولـو أفقرتـه لأفسـده ذلك»، وهـو الـذي ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يُصلح إيمانَه إلا الفقرُ، ولو أغنيته لأفسـده ذلك»، وهـو الـذي أورده المصنف بحروفه، والحديث في الدواوين المذكورة مطول جداً.

وعزى ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٣٤٢) حديث أنس إلى أبي يعلى، والبزار، والطبراني، وقال: «في سنده ضعف».

قلت: ضعفه شديد، فمداره على صدقة بن عبدالله السمين.

قال البخاري وأحمد: «ضعيف جداً».

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (١/ ١٨٨) -وعزى الحديث للطبراني-: «والخشني، وصدقة: ضعيفان، وهشام الكُناني: لا يُعرف، وسئل ابن معين عن هشام هذا: من هـو؟ قـال: لا أحـد. يعني: أنه لا يعتبر به».

واضطرب فيه عمر بن سعيد -وهو متروك-، فكان يقول مرة: عن صدقة، أخبرني عبدالكريم المجزري، عن أنس، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٠٩) مختصراً، وقال: «لا يرو هذا الحديث عن عبدالكريم إلا صدقة، تفرد به عمر».

ولم يعزه في «المجمع» (١٠/ ٢٧٠) من حديث أنس إلا للطبراني في «الأوسط».

وعزو ابن حجر له إلى أبي يعلى، والبزار؛ فيه نظر، فالذي عند أبي يعلى حديث ميمونة، وليس فيه هذا اللفظ.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧/ ٩٥) من طريق سلامة بن بشر -وهو صدوق-: نـــا صدقة، عن إبراهيم بن أبي كريمة، عن هشام الكناني، عن أنس، بنحوه.

وإبراهيم هذا، ترجمه ابن عساكر، وأورد الحديث في ترجمته، واقتصر على قوله:

«حدث عن هشام الكناني، روى عن صدقة بن عبدالله السمين»، وقال على إثر الحديث:

«رواه الحسن بن يحيى الخشني البلاطي، عن صدقة، عن هشام، ولم يذكر فيه (إبراهيم بن أبي كريمة)».

قلت: فهو مجهول.

وفي لفظ في حديث أوّله: «من عادى لي ولياً ...»: «يقول الله -عزّ وجلّ-: وربما سألني وليي المؤمن الغنى فأصرفه عنه إلى الفقر، ولو صرفته إلى الغنى كان

وفي الباب عن ابن عباس، سيأتي في الذي يليه، وهو الذي عند الطبراني.

بقي التنبيه على حديث عمر الذي أشار إليه المصنف، فأقول -وبالله المستعان-:

أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ دمشق» (٦/ ١٥) -ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٣١)- ولفظه: «أتاني جبريل، فقال: يا محمد! ربُّك يقرأ عليك السلام، ويقول: إنّ من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى، ولو أفقرتُه لكفر، وإنّ من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، ولو أغنيته لكفر، ....».

وهو عند الديلمي في «الفردوس» (٨٠٩٨) من حديث عمر -أيضاً-.

وإسناده ضعيف، فيه يحيى بن عيسى النَّهشليّ الفاخوري الجرَّار الرَّمليّ، قال ابن معين في «تاريخ الدوري» (٢/ ٢٥١): «ليس بشيء»، وقال ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ١٢٦ – ١٢٧): «كان ممن ساء حفظه، وكثر وهمُه، حتى جعل يخالف الأثبات فيما يروي عن الثقات، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به».

وقال ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٦٧٣): «عامة رواياته مما لا يتابع عليه» واللذان دونه، قــال شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٧٧٤) عنهما: «لم أجد من ترجمهما».

وعلَّق الكلاباذي (ت ٣٨٤هـ) في «بحر الفوائـــد» المشهور بـــ«معـاني الأخبـار» (ص ٣٨٢- ٣٨٣) على الحديث، ففصل ما أجمله المصنف لما قال: «ويؤيّد كون الناس مختلفين»، فقال:

"وقوله: "إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، لو أفقرته لأفسده ذلك" هذا اليضاً من نصيحته له، وذلك أن الله -تغالى - إنما أحب المؤمن لإيمانه؛ لأنه لما أحبه كتب في قلبه الإيمان، وحببه إليه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فهو حز وجل يصرفه عما يخل بإيمانه؛ لئلا يخرج في حبه إياه شيء، وقد خلق الله عباده على طبائع مختلفة وأوصاف متفاوتة، فمنهم القوي، ومنهم الضعيف، ومنهم الرقيق، ومنهم الكثيف، ومنهم الوضيع، ومنهم الشريف. فمن علم الله تعالى - من قلبه ضعفاً لا يحتمل الفقر أغناه، إذ لو أفقره إياه فهو حز وجل يغنيه، فيقربه بذلك منه، ويدنيه، فيصونه بغناه من أن ينصرف بحاجته إلى سواه ..."، قال: "فإذا كان الفقر لبعض الناس منسياً، صوف الحق عمن عرف ذلك منه الفقر؛ لأنه لا يحب أن ينساه حبيبه، كما يكره أن ينظر إلى غيره قريبه، وكذلك من علم أن لا يصلح إيمانه إلا الفقر أفقره؛ لأنه -تعالى - يعلم أن الغنى يطغيه، وأن الفقر لا ينشغل لسانه بذكره، والثناء عليه، وقلبه بالتوكل عليه، والالتجاء إليه".

شراً له، وربما سألني ولني المؤمن الفقر فأصرفه إلى الغنى، ولو صرفته إلى الفقر لكان شراً له»(١).

وقصة الأبرص والأقرع والأعمى(٢) في مجيء الملَك إليهم وسؤاله إياهم

(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ ١٤٥ - ١٤٦ رقم ١٢٧١) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۷۰): «رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم». وضعّفه ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ ۳٤۲) -أيضاً-، وأوله عند البخاري في (الرقاق) (باب التواضع) (رقم ١٦٥٠)، وجمع شواهده ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ ۳٤١-۳٤۲)، والسيوطي في «القول الجلي» -مطبوع ضمن «الحاوي»-، وشيخنا الألباني في «الصحيحة» (١٦٤).

(۲) أخرج البخاري (٣٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤)، وابن حبسان (٣١٤)، والبيهقمي (٧/ ٢١٩) من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول ، يقول:

«إن ثلاثةً في بني إسرائيل: أبرص، وأقرَع، وأعمى، بدا لله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكاً، فـأتى الأبرص، فقال: أيُّ شيء أحبُّ إليك؟ قال: لونَّ حسنٌ، وجلدٌ حسنٌ، قد قذرني الناس.

قال: فمسحه، فذهب عنه، فأعطي لوناً حسناً، وجلداً حسناً، فقال: أيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: الإبل -أو قال: البقر، هو شكُ في ذلك؛ أن الأبرص والأَقرع قال أحدهما الإبل، وقال الآخر البقر-، فأعطي ناقةً عُشَراء، فقال: يُبارَكُ لك فيها.

وأتى الأقرع، فقال: أي شيء أحبُ إليك؟ قال: شعرٌ حسن ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس.

قال: فمسحه، فذهب، وأعطيَ شعراً حسناً. قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: البقر، فأعطاه بقرةً حاملاً، وقال: يبارَكُ لك فيها.

وأتى الأعمى، فقال: أي شيء أحبُّ إليك؟ قال: يَرُدُّ الله بصري، فأبصر به الناس. قال: فمسحه، فردَّ إلله إليه بصره، قال: فأي المال أحبُّ إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاةً والداً.

فأنتج هذان، ووُلَّدَ هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا وادٍ من بقر، ولهذا وادٍ من الغنم.

ثم إنّه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجّل مسكينٌ تقطّعت بي الحِبال في سفري، فــلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيراً أتبلّغ عليه في سفرى.

فقال له: إن الحُقوق كثيرةً. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيراً، فأعطاك الله؟ فقال: ورثتُ لكابرِ عن كابرِ. فقال: إن كنت كاذباً؛ فصيرك الله إلى ما كنت. =

عن الأحبّ إليهم، وزوال ما بهم ونولِهم ما اختاروه من الأموال، شم مجيئه إليهم بعد ذلك واحداً بعد واحد، في هيئة فقير مسكين يلتمس نائلهم، فجحد كلّ من الأبرص والأقرع ما كان فيه قبل ذلك من الفاقة والعلة، ولم يعطِه شيئاً، وشكر الأعمى نعمة الله عليه فيما آتاه، وفوض إلى الفقير أن يأخذ ما أحبّ، فقال له: أمسك، فإنما ابتليتم فقد رضى عنك، وسَخِط على صاحبيك.

وكذا رُوينا في «المجالسة» (١) من طريق هشام، عن الحسن أنه قال: قد كان الرجل يدّع المال إلى جنبه، ولو شاء أتاه فأصاب منه حلالاً، وإنه لمجهود شديد الجهد، فيقال له: رحِمك الله ألا تأتى هذا المال فتصيب منه، فيقول: لا إنى والله ما

وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين، وابن سبيل، وتقطّعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيراً فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضى الله عنك، وسخط على صاحبيك».

وقوله: «بدا لله» بتخفيف الدال، بغير همز؛ أي: سبق في علمه، فأراد إظهاره، ومثله قوله -تعالى-: ﴿الآن خَفُفَ اللهُ عَنْكُم وعِلِمَ أَن فِيكُم ضَعْفاً﴾ [الأنفال: ٢٦]؛ أي: عَلِمَ عِلْمَ الظهور، وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياً؛ لأن ذلك محال في حق الله -تعالى-، ووقع في رواية للبخاري ومسلم: «أراد الله أن يبتليهم»، «وهذا هو المحفوظ، وفي إسناد الأولى: (عبدالله بن رجاء)، وهو الغداني، وفي حفظه كلام. قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق، يهم قليلاً»، ونسبة البداء إلى الله لا يجوز. ومال الحافظ إلى أن الرواية الأولى من تغيير الرواة، وظني أنه من الغداني كما ألمحت إليه، والرواية المحفوظة لم يستحضر الحافظ أنها عند المصنف، فعزاها لمسلم وحده!». أفاده شيخنا الألباني -رحمه الله- في «مختصر صحيح البخاري» (٢/ ٤٤٦).

وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثلما قال لهذا، فرد عليه مثلما ردّ عليه هذا، فقال: إن كنت كاذباً؛ فصيّرك الله إلى ما كنت.

<sup>(</sup>۱) انظر «المجالسة» للدينوري (۷/ ۲۰ رقم ۲۸٦۰ بتحقيقي)، والأثر أخرجه أحمد -ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۲۹) - عن صفوان بن هشام، وأحمد -ومن طريقه البيهقي في «الزهد الكبير» (۲۹) - عن روح؛ كلاهما عن هشام، به.

أدري لعلي إن أتيتُه فأصبت منه شيئاً أن يكون فساد قلبي وعملي، فـ لا يقربـ ه حتى يموت بجهده ذلك.

وبهذا الحديث يقيد إطلاق قوله (إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا»(١)، وما أشبهه من الأحاديث التي في التنفير عنها، ولذلك كان أنس -رضي الله عنه- يقول: «اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغني»(١).

وصح أنه الله قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» (٢). أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له» (٣).

وقال -تعالى-: ﴿فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُّ وِلُ رَبِّي أَمَا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ وَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَمَانَنِ . كَلاً ﴾ [الفجر: ١٥] يقول سبحانه: ليس كل من كثّرتُ عليه الدنيا أكون قد أكرمتُه، ولا كل من قدّرتها على عليه أكون قد أهنته، بل قد أوسعها على أعدائي إملاءً واستدراجاً، وقد أُقدَّرُها على

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص ١٣٥).

 <sup>(</sup>۲) قطعة من حديث تقدم (ص ١٤٧)، وأوله: «يقول الله -عـز وجـل -: إن مـن لحبـادي...»،
 وبينًا ضعفه هناك.

<sup>(</sup>٣) لم نجده بهذا اللفظ إلا أن الإمام مسلماً أخرج في "صحيحه" (٢٩٩٩) بلفظ: عن صهيب قال: قال رسولُ الله هن: "عجباً لأمر المؤمن إنَّ أمره كلَّه خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرّاء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له».

وهو عند أحمد (٤/ ٣٣٢ و٦/ ١٥، ١٦)، وابن حبان (٢٨٩٦)، والطبراني (٢٣١٧، ٧٣١٧)، والبيهقي (٣/ ٣٧٥)، وفي «الشعب» (٩٩٤٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٩٩٥)، وأبي نعيم في «الحلية» (١/ ١٥٤).

وفي الباب عن أنس عند أحمد (٣/ ١١٧، ١٨٤ و٥/ ٢٤)، وابن حبان (٧٢٨).

وعن سعد عند الطيالسي (٢١١)، وأحمد (١/ ١٧٣)، والبغوي في «شرح السنة» (١٥٤٠)، والبيهقي (٣/ ٣٧٥-٣٧٦) بأسانيد حسنة وصحيحة.

أوليّائي صيانةً وحمايةً وحفظاً (١).

وفي الحديث أنه الله قال: «إن الله قسَمَ بينكم أخلاقَكم وأرزاقَكم، وإن الله يعطي الدنيا من أحبّ ومن لا يحب، ولا يعطي الدّين إلا من أحبّ وقد يُوسّعُها على أوليائه كمن أسلفتُ الإشارة بهم، ويُقدّرُها على خلق من أعدائه كفقر الكفار.

والمؤمن لا بدّ أن يُبتلى تارةً بالسراء ليشكر، وتارةً بالضرّاء ليصبر، فإن الإنسان صبّار شكور، وأما الفاجر فهو كنود يُعدّد المصائب وينسى النعم، وقد قال الإنسان صبّار شكور، وأما الفاجر فهو كنود يعدّد المصائب وينسى النعم، وقد قال العالى -: ﴿قَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴾ [المعارج: ١٧]؛ أي: تدعو النار من أدبر عن الحق، فتقول: إليّ يا مشرك، إليّ يا منافق، إليّ يا فاسق، إليّ يا ظالم، ﴿وجَمَعَ الحق، فتقول: إليّ يا مشرك، إليّ يا منافق، إليّ يا فاسق، إليّ يا ظالم،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۶/ ۳۷٦- هجر)، «الوسيط» (٤/ ٤٨٣)، «الوجيز» (٢/ ١٢٠٠)؛ كلاهما للواحدي، «الكشاف» (٤/ ٢١٠)، «تفسير ابن كثير» (١٤/ ٥٤٠)، «المحرر الوجيز» (١٥/ ٤٤١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مرفوعاً وموقوفاً: أحمد (١/ ٣٨٧)، والمروزي في «زيادات الزهد» (١١٣٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢١٣٤)، وفي «الأدب المفرد» (٢٧٥)، وأبو داود في «الزهد» (رقم ١٥٧)، والبزار (٣٥٦٢)، والشاشي في «مسنده» (٨٧٨)، والطبراني في «الكبير» (٩٩٠)، والإسماعيلي في «المعجم» (٢/ ٣٥٦)، والشاشي في «الوسيط» (١/ ٤٨٤)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٤٨٥)، والدولابي في «الكني» (١/ ١٤١)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٤٨٥)، والدولابي في «الكني» (١/ ٣٥١)، والواحدي في «الوسيط» (١/ ٤٨٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٦٤ و٥/ ٣٥)، والحاكم (١/ ٣٣) -وصححه، ووافقه الذهبي-، والبيهقي في «الشعب» (١٠ ٢٠٠، ٢٤٥٥)، والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (رقم ٢٧٠ ط. زغلول)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠٠٠)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١١٥٨) من طرق عن عبدالله بن مسعود، وأوله: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم...» وفيه زيادة على المذكور.

وقال الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٧١): «والصحيح موقوف».

وعزاه السيوطي في «المعجم الكبير» (١/ ١٧٢-١٧٣) إلى العسكري في «الأمثال».

قال أبو عبيدة: نعم، الموقوف على ابن مسعود -وهو عند البخاري، وأبي داود، والمروزي، والطبراني- أصح إسناداً، لكن الموقوف له حكم المرفوع، ويعضده شاهدان آخران، فيهما ما في تتمته من غير هذا القسم، انظرهما في «السلسلة الصحيحة» (٢٧١٤).

وظفرت بما أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم ١٩٥) عن عبيد بن عمير قــال: «الدنيـا هيّنة على الله، يعطيها من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب»، وإسناده صحيح.

فَأُوعَى ﴾ [المعارج: ١٨] أمسكَه في الوعاء، ولم يُنفقه في طاعة الله، فلم يؤدّ زكاةً، ولا وصَل رحِماً، ﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ﴾ [المعارج: ١٩] ضجوراً شحيحاً جزوعاً من الهلع، وهي شدّة الحرص وقلة الصبر، والمفسرون يقولون: تفسير الهلوع ما بعده، وهو قوله: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشّرُ جَزُوعاً . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ﴾ [المعارج: ٢٠-٢] إذا أصابه الفقر لا يصبر ولا يحتسب، وإذا أصابه المال منعه من حقّ الله، ثم استثنى الله -عزّ وجلّ - من ذلك الموحدين فقال: ﴿إِلّا الْمُصَلّينَ. اللّذينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَآثِمُونَ ﴾ [المعارج: ٢٣] يقيمونها في أوقاتها، لا يَدَعونه آناء الليل والنهار؛ يعني: المكتوبة (١٠).

وسُئل عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أهم الذين يصلُون أبداً؟ قال: لا، ولكنه الذي إذا صلَى لم يلتفت عن يمينه وعن شماله (۱)، ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴾ الذي إذا صلَى لم يلتفت عن يمينه وعن شماله (۱)، ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴾ [المعارج: ٢٥]، وهو الذي يسأل، ﴿وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: ٢٥] الفقير الذي لا يسأل، يتعفّف عن السؤال (۱).

<sup>(</sup>١) من قوله: أي: «تدعو النار ...» إلى هنا، من: «الوسيط» للواحدي (٣٥٣/٤) بالحرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن وهب في «تفسيره» -ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (٢٦ / ٢٦٨)- ٢٦٨)- قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرنا حيوة عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير: أنه سأل عقبة بن عامر الجهني، وذكره.

وأخرجه الثعلبي في «الكشف والبيان» (١٠/ ٤٠) من طريق حيوة، به.

وأخرجه الواحدي في «الوسيط» (٣٥٣/٤) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد، به.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٦٦) وعزاه للطبري، وعبد بن حميــد، وابــن المنــذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

وهو ليس في مطبوع «تفسير ابن أبي حاتم»، ولا مطبوع «تفسير ابن المنذر»! وأبو الخير هو: مَرْثَد بن عبدالله اليزني، ثقة فقيه، وسائر الرواة ثقات مصريون.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى نقل المصنف من «الوسيط» مع تصرفه في سياق أثر عقبة، إذ أسنده الواحدي.

والحاصل أنه -سبحانه- بين أن الإنسان إذا أصابه خير لتَوسِعَةِ السرزق مَنَعَ، وإذا أصابه شرَّ لضيقِ الرزق جزَعَ، إلا القائمين بالواجبات؛ فإنهم يُبتلون بالخير فلا يمنعون، بل يُعطُون غيرَهم ويحسنون لمن دونهم، ويُبتلون بالشرِّ فلا يَجزعون بل يصبرون، فهم يتواصَوْن بالصبر ويتواصَوْن بالمرحمة، إذا قدروا رحموا اليتيم والمسكين والضعيف، وإن أصيبوا صبروا على فرائض الله وأمره، ﴿وَيَلَوْنَاهُمْ بِرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨]؛ أي: امتحناهم بالنعم وبالمصائب(۱).

والفاجرُ إن أُصيب جَزَع، وإن قَدَر ظلم، فهذا التفصيل ونحوه هـو الصواب، دون إطلاق الجواب على أنه يمكن الفرق بين المالين بخلاف هذا -أيضاً-، وذلك بأن يقال: لا يلزم من الكثرة التي دعا بها لأنس وجود مـال مدّخر، بـل لعلهـا مـالٌ يتجدّدُ له في كلّ يوم من ربح وغيرِه، وهو ينفدُه أولاً فأولاً، بخلاف التـي دعـا بهـا لغيره نفياً وإثباتاً.

ثم رأيت في «مسند أحمد» ما يؤيد هذا، قال أحمد: حدثنا ابن أبي عدي، عن حُميد، عن أنس قال: دخل رسولُ الله على أم سُلَيم فأتته بتمر وسمن، فذكر الحديث. وفيه قول أم سليم له: خادمُك أنس ادعُ له، وفيه أنه ما تركُ خير آخرةٍ ولا دنيا إلا دعا له به. وقال: «اللهم ارزقه مالاً وولداً، ويارك له فيه» (٢٠)، قال أنسس: فما من الأنصار إنسانٌ أكثرُ مالاً مني، وذكر أنسٌ أنه لا يملك ذهباً ولا فضةً غير خاتمه. وهذه الفائدة رحلة، وحينئذٍ فلا ينافي ما ورد من دعواته المتفق عليها وهي: «اللهم اجعل رزق آل محمدٍ قوتاً» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۲۶- ط. هجر)، «الوجيز» (۲/ ۱۱۳۳)، «المحرر الوجيز» (۱۱۳۳)، «المحرر الوجيز» (۱۱۳۳)، «اللباب» (۱۹/ ۲۹۵).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۱٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣/ ٢٤٠)، ووكيع في «الزهد» (١١٩)، وأحمد (٢/ ٢٣٢، ٢٤٦، =

وقوله الترمذي وغيرُه مما صحّـح الحاكم إخرجه الترمذي وغيرُه مما صحّـح الحاكم إسناده-: «يا عائشة! إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكـب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلفي ثوباً حتى ترقعيه»(١).

والمروي في «الترمذي» وغيره عن أبي أمامة -رضي الله عنه-، عن النبي ،

= ٤٨١)، وفي «الزهد» (١/ ٤٠)، والبخاري (٦٤٧٠)، ومسلم (١٠٥٥)، والترمذي (٢٣٦٠)، وابن ماجه (٤١٩)، وفي «الزهد» (١/ ٤٤٢)-، وأبو ماجه (٤١٩)، والنسائي في الرقاق من «الكبرى» -كما في "تحفة الأشراف» (١/ ٤٤٢)-، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ، (ص ٢٦٨)، وابن حبان (٦٣٣٤)، وابن السني في «القناعة» (رقم ٥٠- ٢٢)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٨)، وأبو نعيم في «الأربعين على مذهب المتحققين» (رقم ٧)، والبيهقي في «السنن» (١/ ١٥٥)، وفي «الشعب» (١٤٥٤)، وفي «الدلائل» (١/ ٣٣٩)، والميهقي في «الدلائل» (١/ ٣٣٩)، وفي «الدلائل» (١/ ٣٣٩)، من حديث أبي هريرة.

(۱) أخرجه بنحوه الترمذي (۱۷۸۰) -وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان». وقال: «وسمعت محمداً يقول: صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسّان الذي روى عنه ابن أبي ذئب: ثقة»-، وأبو يعلى -مختصراً- (۲۱۶)، وابن سعد في «الطبقات» (۲/۲۷)، والحاكم (٤/۲۱۳) -وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»-، وابن بشران في «الأمالي» (رقم ١٣٤)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٣٧٠) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٣٩-١٤٠)-، وابن السني في «القناعة» (رقم ١٣٤- ٢٦)، وابن الأعرابي في «الزهد» (رقم ٩٨)، والبيهقي في «الشعب» (٥/ ١٥٠ رقم ١٨٨١) -وقال: «تفرد به صالح بن حسّان، وليس بالقوي»-، والبغوي (٢/١٤٤-٥٥ رقم ١٩٨٥)، وأبو نعيم في «الأربعين على مذهب المتحققين» (رقم ٣٩)، و«ذكر أخبار أصبهان» (/ ٨٩) من حديث عائشة.

وأورده الديلمي (٨٦١٤).

والحديث مداره على صالح بن حسّان. قال أحمد عنه: «ليس بشيء»، وقــال ابـن أبـي حـاتم، وابن معين وأبو داود: «ضعيف الحديث»، وقال النسائي: «متروك الحديث». انظر: «تهذيــب الكمـال» (١٣/ ٣٠-٣١).

وأورده الذهبي في «الميزان» (٢/ ١٥٦) من منكراته، بينما أعله في «التلخيص» بالورّاق! وهــو متابع، ولم يعزه السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٢) إلا للحاكم والبيهقــي، وفاتــه الــترمذي، وهــو أعلى وأشهر!

أنه قال: «إن أغبط أوليائي عندي لَمؤمنٌ خفيفُ الحَاذِ، ذو حظٌ من الصلاة، أحسن عبادة ربه، وأطاعَه في السرِّ، وكان غامضاً في الناس لا يُشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافاً فصبر على ذلك، ثم نفض يده، فقال: عُجّلَتْ منيّتُه، قلّت بواكيه، قلّ تراثُه»(۱).

وهكذا كان حال السلف فيما يتجدّد لهم من مال(٢).

(۱) أخرجه الطيالسي (۱۱۳۳)، والحميدي (۹۰۹) -ومن طريقه الخطابي في «العزلة» (ص ۱۲)، 17)-، ووكيع في «الزهد» (۱۲۳)، وأحمد في «مسنده» (٥/ ٢٥٢ و ٢٥٥)، وفي «الزهد» له (ص ۱۱)، وابن ماجه (۲۱۷)، والترمذي (۲۳٤۷)، والروياني في «مسنده» (رقم ۱۲۰۵، ۱۲۱۹)، وابن الأعرابي في «الزهد» (رقم ۲۰۱، ۲۰۱،)، وابن الأعرابي في «الزهد» (رقم ۲۲۳)، والحاكم (۱۲۳۲)، وأبن عدي (٥/ ۲۲۳)، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۱۳)، والطبراني في «الكبير» (۲۸۲۹)، وأبن نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۰)، والشجري في «أماليه» (۲/ ۲۰۱)، والبيهقي في «الزهد» (۲۸۷)، وأبو نعيم في «الخرباء» (ص ۵۳)، والنقاش في «فوائد العراقيين» (رقم ۲۰) -ومن طريقه أبو طاهر السلفي في «الفوائد الحسان» (ق ۳/ أ)-، والبغوي في «شرح السنة» (۱۶۶۶) من ثلاثة طرق عن أبي أمامة مرفوعاً، وفيها ضعف شديد، ففي الأولى: عبيدالله بن زحر، وعلي بسن زيد، وفي الثانية: صدقة بن عبدالله ضعيف جداً، وأيوب بن سليمان مجهول، والثالثة: مسلسلة بالضعفاء، وأشد شيء فيها العلاء بن هلال، منكر الحديث، وفيها هلال بن عمر ضعيف، وأبوه مجهول.

وللحديث شواهد لا يفرح بها سبق الكلام عليها بتفصيل، ولله الحمد والمنَّة.

وأورده الدينوري في «المجالسة» (٤/ ٥٠٩) برقم (١٧٥٦) من كلام ابن سنان العوفي.

(٢) أورد كثيراً من أحوالهم في النفقة والكرم جمع، وأفرد ذلك غير واحد بمصنفات طبع منها غير كتاب، مثل: البرجلاني له «الكرم والجود وسخاء النفوس»، وأبو هلال العسكري له «فضل العطاء» (قيد التحقيق بقلمي)، والدارقطني له «المستجاد»، والحربي له «إكرام الضيف»، والتنوخي له «المستجاد من فعلات الأجواد» (قيد الطبع بتحقيقي)، وطبع سابقاً مرتين، ولابن المبرد «المستزاد على المستجاد»، وطبع له «إتحاف النبلاء بأخبار وأشعار الكرماء والبخلاء»، و«مراقي الجنان بالسناء وقضاء حوائج الإخوان»، وللمناوي «الدر المنضود في ذم البخل ومدح الكرم والجود»، وللمصنف «الجواهر المجموعة»، وطبع -أيضاً - «الكرم والجود والسخا» لأسعد الصاغرجي، و«نوادر الكرام في الجاهلية والإسلام» لإبراهيم زيدان.

قالت أم ذَرَّة -فيما أخرجه ابن سعد-: أُتيت عائشة -رضي الله عنها- بمئة ألف، ففرَّقَتْها وهي يومئذ صائمة، فقلت لها: أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحماً تفطرين عليه؟! فقالت: لو كنتِ أذكرتني لفعلتُ(١).

وكان دخْلُ الإمام الليث بن سعد -رحمه الله- في السنة ثمانينَ الـف دينــار،

= وللمحدُّثين نصيب أكبر في هذا الباب، والمفقود منه غير قليل. وانظر: «معجم الموضوعات المطروقة» (٢/ ١٠٣٦ – ١٠٣٧).

وللمصنف كلمة مجملة في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٥٨٨ و٣/ ١٠٠٢) نحو المذكورة هنا.

(۱) أخرجه الدارقطني في «المستجاد من فعلات الأجواد» (ص ٦٠ رقم ٣٦): حدثنا عباس ابن عبدالسميع الهاشمي: نا أحمد بن الخليل، نا أبو النضر: نا سليمان بن المغيرة، عن هشام بن عروة قال: حدثتنا أم ذرة -وكانت تدخل على أزواج النبي ، قالت: دخلت على عائشة، وعندها مئة ألف درهم، فجعلت تقسم حتى ما بقى منها شيء، ثم قالت: ... وذكره، وإسناده حسن.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٦٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٤٧) من طريق محمد بن خازم: ثنا هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، عن أم ذرة بنحوه.

وأخرجه الدارقطني -أيضاً- «في المستجاد من فعلات الأجواد» (ص ٦٦ رقم ٣٧)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٤٧، ٤٧-٤٨، ٤٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩٥/ ١٩٢) من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه، «أن معاوية بن أبي سفيان بعث إلى عائشة مرة بمئة ألف، ....» وذكره بنحوه بأسانيد، بعضها صحيحة.

وذكر مصعب بن عبدالله الزبيري في «نسب قريش» (ص ٢٩٥) -ومن طريقه أبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد» (رقم ١٦٧٣) - قال: محمد، وأبو بكر، وعمر بنو المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن محرز بن عبدالعُزَّى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيَّم بن مُرَّة، وكان المنكدر خال عائشة، فشكا إليها الحاجة فقالت له: أول شيء يأتيني أبعث به إليك، فجاءتها عشرة آلاف درهم، فبعثت بها إليه، فاشترى المنكدر جارية من العشرة آلاف، فولدت له محمداً وأخويه.

ونحو المذكور: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٧٥٤)، وأحمد فمي «الزهد» (ص ١٦٥)، وابن السّني في «القناعة» (رقم ٢٩).

والخبر في «التذكرة الحمدونية» (٢/ ٣٠٧) -وفيه أن معاوية هـو المرسـل!-، و المحاوث علوم الدين» (٣/ ٣٦٣)، و المجموعة» (رقم ١٣٩) للسخاوي، و المحاسن والمساوئ» (ص الدين» (أم ذر»!!-، و «المستجاد» للتنوخي (ص ١٧ رقم ٤- بتحقيقي).

وانظر: ما ذكرناه في (مقدمة التحقيق) (ص ١٤).

وما وجبت عليه زكاةً قطّ، بل كان يُنفِدها أولاً فـأولاً، بحيث يعطي الألف دينار دفعةً، والخمس مئة ونحو ذلك(١).

وأما إمامنا الشافعيُّ -رحمه الله- فإنه قَدِم مــرةً مـن اليمـن إلـى مكـة ومعـه عشرون ألف دينار، فضرَب خيمةً خارجاً من مكةً، وأقام حتى فرّقها كلّها<sup>(٢)</sup>.

(۱) المذكور مأخوذ من «الإحياء» (۸/ ١٨٦ – ١٨٧ – شرحه «إتحاف السادة المتقيـن») بتصـرف، وأورد الزّبيدي قصصاً وحكايات تدلل على غاية جود الليث وكرمه، وقال (۸/ ١٨٧):

«وروى محمد بن رمح قال: كان دخل الليث في كل سنة ثمانين ألف دينار، ما أوجب الله عليه زكاة درهم قط. وقال شعيب بن الليث: يستغلُّ أبي في السنة ما بين عشرين ألف دينار إلى خمسة وعشرين ألفاً، تأتي عليه السنة وعلله دين. وقال أبو سعيد بن يونس: وكانت غلّته من قرية قرقشندة على أربعة فراسخ من مصر، وبها كانت ولادته».

قال أبو عبيدة: وانظر قصصاً في إعطائه وكرمه في:

«المعارف» (ص٥٠٥) لابن قتية، و«المجالسة» (٤/ ٢٧ رقم ١١٧٩ - بتحقيقي)، و«شعب الإيمان» للبيهقي (رقم ١٠٩٥، ١٠٩٥، ١٠٩٥، ١٠٩٥١)، و«تاريخ بغداد» (١/٧٠، ١٠٩٥)، و«الحلية» (٧/ ٣٩)، و«وفيات الأعيان» (٤/ ١٣٠)، و«المستجاد من فعلات الأجواد» (ص١١٠ - ١٦٣ رقم ٨٨ - بتحقيقي)، و«تهذيب خالصة الحقائق» (١/ ٢٥٩)، و«السير» (٨/ ١٤٨ - ١٤٨)، و«الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية» (١/ ٢٤٢ - ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية»)، و«الجواهر المجموعة» (ص ٤٥ رقم ١٧٠، ١٧١) للمصنف، و«مراقي الجنان» (ص ٢٥٠ - ٢٥٣) لابن عبدالهادي.

(۲) اختصر المصنف الخبر، وأسنده مخرِّجوه إلى الربيع قال: سمعتُ الحميدي يقول: قدم الشافعي -رحمه الله- من صنعاء إلى مكة، بعشرة آلاف دينار، فضرب خباءة في موضع خارج من مكة، ونثر الدنانير على ثوب، ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض ويعطيه، حتى صلى الظهر، ونفض الثوب وليس عليه شيء.

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٣٠): حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم: ثنا عبدالملك بن محمد بن عدي قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الحميدي يقول: ... فذكره بنحوه.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٤٥١ - ٤٥٢ - رقم ١٠٩٦٠)، وفي «مناقب الشافعي» (٢/ ٢٢٠): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الحميدي يقول: «قدم الشافعي...» وذكره بنحوه.

وأرسل إليه أمير المؤمنين هارون الرشيد مرة بخمسة آلاف دينار، فلما وصلت إليه استدعى بالحجَّام فأخذ من شعره، فأعطاه خمسين ديناراً، ثم أخذ رقاعاً فصرَّ من تلك الدنانير صُرراً، ففرقها في القرشيين الذين هم في الحضرة، وصرَّ لمن يعرفه من أهل مكة حتى ما رجع إلى بيته إلا بأقل من مئة دينار (١).

ولو سردتُ أحوال الصحابة فمَنْ بعدهم من الأئمة والخلفاء والملوك وسائر الناس في ذلك إلى وقتنا هذا لكان شيئاً عجباً (٢)، ولكن قد ذكرتُ من ذلك جملةً

= والخبر أخرجه التيمي الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٦٤١)، من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن الربيع، عن الحميدي، بنحوه. وفيه «عشرون ألفاً» -كما عند المصنف- بدل «عشرة آلاف».

والخبر أورده الطرطوشي في «سراج الملوك» (١/ ٣٨٩)، بنحوه، والتنوخي في «المستجاد» (م/ ٣٨٩) (رقم ٩٦ - بتحقيقي)، وذكره القشيري في «الرسالة» (ص ١١٤)، والغزالي في «الإحياء» (م/ ١٨٩ مع «الإتحاف»)، والذهبي في «السير» (١/ ٣١)، والفخر الرازي في «مناقب الشافعي» (ص٣١٣)، وابن حجر في «توالي التأنيس» (ص٣١٣) -وتكلم على اختلاف ألفاظه-، والمصنف في «الجواهر المجموعة» (١٧٢)، والمناوي في «مناقب الشافعي» (ص ١٢٠).

■ فائدة: قال البيهقي: «وقال غيره: عن الربيع في هذه الحكاية: وفرق المال كلــه فـي قريـش، ودخل مكة».

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص١٦٦-١٦٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ١٣١)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (٢/ ٢٢٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ٢٧١)، والمناوي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٥٧)، والذهبي في «السير» (١٠/ ٣٨)، وابن حجر في «توالي التأنيس» (ص ١٢٣)، والمناوي في «مناقب الشافعي» (ص ١١٩).

وانظر: «بلوغ الأماني» (٢٥-٢٦)، إذ ورد ذكر لمحمد بن الحسن في الخبر في رواية ابن أبـي حاتم، والله الموفق والعاصم.

(۲) إذ فيها ما يدلل على أنهم أجود من السحاب، وهي شاهد عدل على طبائع وسجايا الصحابة والصالحين، وقد قيل: إن الله خص العرب بالاختيار؛ لتوفّر (الكرم) و(الصدق) فيهم، والأول عماد (المعاملات)، والثاني عماد (العبادات). ونحن اليوم نعد إعطاءهم تبذيراً! ولذا أتى على أصحاب هذه الأخبار بضعة قرون، وقلً أن قام بعدهم من جرى على طريقتهم، وإذا حلّلنا نفسية أهل تلك القرون =

في كتابي المسمى بـ «الجواهر المجموعة» (۱)، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: «لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق به من أخيه المسلم، ثم لقد رأيتنا بأخرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدِنا من أخيه المسلم» (۱).

وما أحسن قول القائل(٣):

= بميزان عصرنا ما استطعنا إلا التسليم مع بالغ الدهشة، ولعلّنا نعد فعلهم (سفهاً)!! حاشاهم، فإن لكل عصر موازين لأمواله قد لا تشابه عصراً آخر، والقمة في التصور والتطبيق كان في حال السلف وفعلهم، وتأمّل ما ذكره المصنف جيداً، فإنّ به ومن خلاله نستطيع أن نضع كل شيء في مكانه، والتطبيق العملي للسلف -فيما أشار إليه المصنف هو الأنموذج العلمي الناصع لفهم نصوص الكتاب والسنة، وقد أحسن المصنف في تأييد ما ذهب إليه من تفصيل بتأكيد ما كانوا عليه من فهم وعمل.

(١) تتمة اسمه: «والنوادر المسموعة»، وهو مطبوع سنة ١٤٢١هـ عن دار ابن حزم، بتحقيق الأستاذ محمد خير رمضان يوسف في (٤٥٤) صفحة.

وانظر عنه: كتابي «مؤلفات السَّخاوي» (رقم ١٨٢ – الطبعة الثانية)، وهي مزيَّدة ومنقَّحة. وما أشار إليه مذكور فيه (ص٧٠، وما بعدها).

(۲) أورده المصنف في «الجواهر المجموعة» (۱۲۸) دون آخره: «ثم لقد رأيتنا...»، ولم يعزه فيه لأحد -أيضاً-، ثم وجدته مسنداً هكذا عند البيهقي في «الشعب» (رقم ۱۰۸۷۰) من طريق سعدان ابن نصر -وهو ليس في «جزئه» المشهور المطبوع-: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن نافع، عن ابن عمر. وإسناده صحيح.

■ تنبيه مهم: ورد هذا القول عن ابن عمر -أيضاً- ثم قا ل-رضي الله عنه-: "سمعت رسول الله عنه-: "سمعت رسول الله عنه في "الشعب" (١٠٨٧١) -أيضاً-، على الله عنه في "الشعب" (١٠٨٧١) -أيضاً-، وقد خرّجت الحديث المذكور في تعليقي على "إعلام الموقعين" (٥/ ٧٧-٨٧)، ولله الحمد والمنّة.

(٣) أول بيتين في «المناقب والمثالب» (ص٢٣٢ رقم ٧٢٩) منسوبان لحاتم الطائي! وليسا في «ديوانه»، وهما ليسا له. والصحيح أنهما لبكر بن النّطاح، وهما في «ديوانه» (٢٣٩) ضمن (شعراء مقلّون) و(٢/ ٢٦١) ضمن (أشعار اللصوص)، والثاني وقبله آخر في «ثمرات الأوراق» (١٢٦) لأبي دلف العجلي، وهما بلا نسبة في «العقد الفريد» (١/ ١٩٨ - ط. دار الكتب العلمية)، و«روضة العقلاء» (٢١٣)، والثاني -غير منسوب أيضاً- في «بقية الخاطريات» (٢١).

وأول اثنين عند الكلاباذي في «بحر الفوائد» (ص ٣٣١)، وقبلهما: «أنشدني أبو القاسم الحكيم -رحمه الله- ...»، وعقبهما في بيان (شرف الفقر): «وكفاك بفضل بينهما أن ذا المال يحتاج إلى التطهير، ولولا التدنس به لم تطهره الزكاة».

ملأتُ يديَّ من الدُّنيا مراراً ولا وجبَتْ علي ّ زكاةُ مسال بذرتُ المال في أرض العطايا ولو نلتُ الذي يهواه قلبي

فما طَمِعَ العَواذِلُ في اقتصادي وهل تجبُ الزكاةُ على جوادِ فأصبحَتِ المكارمُ من حصادي لوستعتُ المعاشَ على العباد

ويُستأنس لما أشرت إليه بكون مال المرء النافع في الحقيقة هو الذي يقدمه بين يديه (۱)، كما قال الله وقد سأل أصحابه: «أيكم مال وارثِه أحب إليه من ماله؟». قالوا: يا رسول الله! ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه، فقال رسول الله اعلموا ما تقولون». قالوا: ما نعلم إلا ذاك يا رسول الله، قال: «ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله». قالوا: كيف يا رسول الله؟، قال: «إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر» (۱).

ونحوه قوله ، لبعض أصحابه: «أمالُك أحب إليك أم مال مواليك؟»،

<sup>(</sup>۱) لا يكون ذلك إلا بترويض النفس، والاستشعار أن الصدقة لا تُنقص المال، بل تزكّيه وتنمّيه. أخرج مسلم (رقم ۲۰۸۸) عن أبي هريرة رفعه: «ما نقصت صدقة من مال». واعلم أن من جبلّة الإنسان الشح بالمال، فأراد الشرع أن يقلع ذلك بمثل هذه القناعـة، ولـذا كان بعض السلف يعطي السُّوّال ويقول لهم: «مرحباً بمن يوفّر مالنا لدارنا» نقله القرافي في «الذخيرة» (۳/ ٥).

وأخرج ابن خزيمة (٢٤٥٧)، وأبو عبيد (٩٠٤)، وابن زنجويه (١٣٣١)؛ كلاهما في «الأمسوال»، والبزار (٩٤٣- زوائده)، وأحمد (٥/ ٣٥٠)، والطبراني في «الأوسط» (١٠٣٨)، والحاكم (١/٤١٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/١٨٧)، و«الشعب» (٣٤٧٤) من حديث بريدة مرفوعاً: «ما يُخرج رجل صدقته حتى يفُكُ بها لحيّي سبعين شيطاناً». وإسناده صحيح. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٢٦٨).

وورد في الباب موقوفاً على أبي ذر، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١١١)، وابن المبارك في «الزهد» (٦٤٧)، وابن زنجويه (١٣٣٧)، والبيهقي في «الشعب» (٣٤٧٥)، والراوي له عنه راشد بن الحارث مجهول، فالإسناد ضعيف. وانظر: «فيض القدير» (٥/ ٦٤٢، ٦٤٤، عدر الكتب العلمية).

<sup>(</sup>۲) أخرجه بنحوه أحمد (۱/ ۳۸۲)، والبخساري (۱٤٤٢) مختصراً، وفي «الأدب المفرد» (۱۵۳)، والنسائي (۲/ ۲۷۳)، وأبو نعيم (۱۹۳۸)، والشاشي (۸۳٦)، وابن حبان (۳۳۳۰)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۲۸)، والبيهقي (۳/ ۳۲۸)، والبغوي (۱۷۵۷) من حديث ابن مسعود.

قلت: لا، بل مالي، قال: «فإن لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو أعطيت فأمضيت، وسائره لمواليك» (١)، فقلت: أما والله لئن رجعت لأقلنَّ عددها.

وشاهد ذلك في «الصحيح»، وهو قوله في: «يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأمضى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس»(٢).

أو تكون الكثرة المدعو بها لأنس هي الكثرة من المواشي، وكذا من الزرع والغرس، الذي قال في فيه -كما في «صحيح مسلم» وغيره- من حديث جابر وغيره: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو شيء وفي لفظ: «أو طائر»- إلا كان له به صدقة» (۳). وذلك كان أكثر أموال الأنصار،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مطولاً البخاري في «الأدب المفرد" (۹۵۳)، والطبراني في «الكبير» (۸/ ۸۷۰)، والحاكم (7/7/7)، والبغوي في «معجم الصحابة» (7/7/7 رقم 1971)، والبيهقي في «الشعب» (۳۳۳)، والمزي في «تهذيب الكمال» (7/7/7) من حديث الحسن البصري، عن قيس بن عماصم المنقري السعدي، وعزاه الهيثمي في «المجمع» (7/7/7) إلى الطبراني، وقال: «وفيه زياد الخصاص وفيه كلام وقد وثق».

قلت: كذا فيه "الخصاص"! وصوابه "الجصاص" بفتح أوله وهو جيم، خلافاً لما في مطبوع "المعجم" وغيره، ضبطه ابن ناصر الدين في "التوضيح" (٢/ ٣٦٥)، وترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ٤٧٤)، وتكلم فيه غير واحد.

وفي «مصنف عبدالرزاق» (٤/ ٣٠ رقم ٦٨٦٨) عن ابن جريج قال: «حُدثت أن رجلاً من بنــي نهدٍ قال: ....» وذكر الحديث.

وأخرجه مختصراً -دون ذِكر موطن الشاهد-: أحمد (٥/ ٦١)، والطيالسي (١٠٨٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٣٦/٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١٦٣)، والبزار في «مسنده» (١٣٧٨ - زوائده) من طرق، عن قيس بن عاصم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٨)، ومسلم (٢٩٥٩)، وابن حبان (٣٢٤٤، ٣٣٢٨)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٣٢١)، والبيهقي (٣/ ٣٦٨)، وفي «الشعب» (٣٣٣٣)، وابن عبدالبرّ في «التمهيد» (٢/ ٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٤٧)، والبخاري (٢٣٢٠، ٢٣٢)، ومسلم (١٥٥٣)، والترمذي (١٣٨٠)، وأبو يعلى (٢٨٥١)، والبيهقي (٦/ ١٣٧)، والبغوي (١٦٤٩) من حديث أنس بن مالك.

الذي قال -رضي الله عنه وعنهم-: أنه من أكثرهم مالاً.

ويؤيده قوله -كما مضى قريباً- أنه لا يملك ذهباً ولا فضة غير خاتمه، وكذا يستأنس له بما ورد أنه كان له بستانٌ يحمل في السنة مرتين، وكان فيه رَيحان يجيء منه ريح المسك.

وفي «الأدب المفرد» (١) للبخاري من حديث سِنان، عن أنس -رضي الله عنه – قال: كان النبي شه يدخل علينا (أهل البيت) فدخل يوماً فدعا لنا، فقالت أم سليم: خويدمك! ألا تدعو له؟ قال: «اللهم أكثر مالَه وولدَه، وأطل عمرَه واغفر له»، فدعا لي بثلاث، فدفنت مئة وثلاثة، وإن ثمرتي لتطعِم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس، وأرجو المغفرة.

وجاءه قيّمُه في أرضه فقال: يا أبا حمزة عطِشَت أرضك، فتردَّى -أي: لبس رداءَه- ثم خرج إلى البرية، ثم صلى ما قضى الله له، ثم دعا، فثارت سحابة وغشيت أرضَه، ومطرَت حتى ملأت صهريجاً (٢) له، وذلك في الصيف فأرسل بعض أهله، فقال: انظروا أين بلغت، فإذا هي لم تَعدُ أرضه (٣).

وشبيه قصة أنس -رضي الله عنه- هذه ما صحَّ في «مسلم» من حديث عبيـ ابن عُمير الليثي، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبـي الله أنـ قـال: «بينمـا رجل بفلاةٍ من الأرض فسمع صوتاً في سحابة: اســق حديقـة فـلانِ، فتنحـى ذلـك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٦٥٣)، وقد سبق تخريجه مطولاً بطرقه ورواياته.

 <sup>(</sup>۲) كذا جاءت مجودة بخط الناسخ أبي الفضل الأعرج، وهي بخط السخاوي في «جواب ...»
 الملحق بآخر رسالتنا هذه «صهريزة» مجودة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ: ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (رقم ٧٩) -ومن طريقه اللالكائي في «السنة» (رقم ١٠ - ١١)، وابن بشكوال في «المستغيثين بالله تعالى» (رقم ١٩ - ط. دار الكتب العلمية، ورقم ٢٠ - ط. دار المشكاة)-، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ١٤٨) من طريق جعفر بن سليمان، عن أابت، عن أنس. وإسناده حسن.

وبنحوه عند ابن سعد (٧/ ٢١) من طريق ثمامة، عن أنس.

السحاب فأفرغ ماء في حرّة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلّه، فتتبع الماء، فإذا رجلٌ قائم في حديقته، يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبدالله! ما اسمك؟ قال: فلان -للاسم الذي سمع في السحابة - فقال له: يا عبدالله! لم تسألني عن اسمي فقال: إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟! قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصد في بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثاً، وأرد فيه ثلثاً» (1).

والمال الآخر هو النقد المدّخر وغيره، ثم إن مَنْ كره المال؛ إنما كرهه للحساب عليه، فإنه لا تزول قدماه حتى يُسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه (٢)، ولذا جاء عن ابن عباس حرضي الله عنهما مرفوعاً: «يا ابن آدم ما تصنع بالدنيا!

(۱) أخرجه الطيالسي (۲۰۸۷)، وأحمد (۲/ ۲۹٦)، ومسلم (۲۹۸۶)، وابن حبان (۳۳۵۵)، وابن منده في «التوحيد» (رقم ٤٧)، والطبراني في «الدعاء» (۲/ ۱۲٦۲ رقم ۹۸۸)، والنقاش في «فنون العجائب» رقم (۲۳، ۲۶ بتحقيقي)، والبيه قي في «السنن الكبرى» (٤/ ۱۳۳)، و «الشعب» (۳ رقم ۴۰،۳۳)، وأبو نعيم (۳/ ۲۷۰)، وفي «ذكر أخبار أصبهان» (۲/ ۱۹۲)، واللالكائي في «السنة» (رقم ۳۱، ۳۲- الكرامات)، والقشيري في «الرسالة» (۱۲۲)، وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (۷)، من حديث أبي هريرة. (۲) أخرجه الترمذي (۲ (۲۲۱)، وأبو يعلى (۲۷۱)، والبزار في «البحر الزخار» (۱۲۳۵)،

(۱) احرجه الترمذي (۱ ۱۲۱)، وابو يعلى (۱ / ۲۱)، والبزار في «البحر الزحار» (۱ / ۲۱)، والطبراني في «الكبير» (۲۷۷)، وفي «الصغير» (۱/ ۲۹)، والخطيب في «تياريخ بغداد» (۱۲/ ٤٤)، وفي «الموضح» (۲/ ۳۳)، وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۳۵۳)، والبيهقي في «الشعب» (۱۷۸ )، وفي «الزهد» له (۱۷ )، والآجري في «أخلاق العلماء» (۱۱ ۱)، وابن النجار في «ذيبل تاريخ بغداد» (۳/ ۱۷۱) من حديث عبدالله بن مسعود، وفي إسناده حسين بن قيس الرحبي المعروف بحنش، وهو ضعيف.

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي ، إلا من حديث الحسين بن قيس، وحسين يضَعَّف في الحديث من قِبل حفظه».

وقال البزار عقبه: «وهذا حديث لا نعلمه، يروى عن ابن مسعود إلا من هذا الوجه، وقد تقــدم ذكرنا لحسين بن قيس بلينه».

والحديث حسن بشواهده، ومنها حديث معاذ بن جبل، وحديث أبي برزة الأسلمي. وانظر تتمة تخريجه في تعليقنا على «المجالسة» (١/ ٢٩٩ رقم ٧).

حلالُها حساب، وحرامُها عذاب»(١).

وكون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمـس متّـةِ عـامٍ، وإن كان ورد أنه يُخَفَّف على المؤمنين<sup>(٢)</sup>.

(١) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (رقم ٨١٩٢) من طريق الدارقطني في «الأفراد» عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «يا ابن ادم! ما تصنع الدنيا! حلالها حساب، وحرامها عذاب».

وإسناده واو جداً، فيه عمر بن هـارون البلخي، قـال ابـن مهـدي وأحمـد والنسائي: "مـتروك الحديث"، وقال يحيى: "كذاب خبيث"، وقال أبو داود: "غير ثقة"، وقــال ابـن المديني والدارقطني: "ضعيف جداً"، وقال صالح جَزَرة: "كذّاب". وانظر: "الميزان" (٣/ ٢٢٨).

وعزاه في «كنز العمال» (٣/ ٢٣٦ رقم ٦٣٢٥) للحاكم في «تاريخه» عن أبي هاشم الأيلي، عن أنس.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ١٧)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٧١) رقم ١٠٦٢٢) بسند منقطع عن علي موقوفاً بلفظ: «حلالها حساب، وحرامها النار».

وضعَّفه العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء»؛ كما في "إتحاف السادة» لـلزبيدي (٨/ ١٢٠) و ١ / ٢٥) موقوفاً، وقال عن المرفوع: «لم أجده»!!

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٢١١) عن الحسن قوله، وهو الأشبه، ولكن إسناده ضعيف، فيه أبو عباد الزاهد، لا يحل الاحتجاج به؛ كما قال ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ١٥٨).

وفي الباب عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال ابن الجوزي في "سيرة عمر" (ص ١٤١): «عن الحسن: أن عمر أتي بشربة عسل، فذاقها، فإذا ماء وعسل، فقال: «اعزلوا عني حسابها، اعزلوا عنى مؤنتها».

وذكره الأبياري في «الورع» (ص٢٢)، وقال قبله: «في قول الصديق أو غيره».

وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٣/ ٨٠٣-٨٠٨)، بلفظين آخرين، آخرهما: «..استسقى، فأتي رجل بقدح من زجاج -أو قال: من قوارير- فيه عسل، فقال -أي: عمر-: «ما رأيت كاليوم إناءً أحسن ولا شراباً أحسن». ثم قال: «شراباً هو أيسر في المسألة من هذا»؛ فأتى بماء فشرب.

ونحوه في «الزهد» (ص ١١٩) لأحمد، و«الزهد» (رقم ٢١٨) لابن المبارك، و«الزهد» (٩٤، ٩٥) لأبي داود، و«الطبقات الكبرى» (٣/ ٣١٩) لابن سعد، و«مناقب عمر بن الخطاب» (ص ١٤٢) لابن الجوزي، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (رقم ٢١٨) لعبد بن حميد بأسانيد بعضها حسن.

(٢) سبق تخريجه.

وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: بُعثَ النبي ، وأنا تاجر، فأردت أن تجتمع لي التجارة والعبادة ؛ فلم تجتمعا، فرفضتُ التّجارة، وأقبلتُ على العبادة.

و[الله](١) الذي نفس أبي الدرداء بيده! ما أحبُّ أنّ لي اليوم حانوتاً على باب المسجد لا تخطئني فيه صلاة أربح فيه كل يوم أربعين ديناراً، وأتصدَّقُ بها كلَّها في سبيل الله -عز وجل-.

قيل له: يا أبا الدرداء! وما تكره من ذلك؟ قال: شدة الحساب.

وفي لفظ: أحبُّ أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رواهما أبو نعيم في «الحلية»(٢).

وأخرج القسم الأول منه إلى قوله (وأقبلت على العبادة): هناد في «الزهد» (رقم ٦٦٠)، وابسن سعد في «طبقاته» (٧/ ٣٩٦- ٣٩٢)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ١٦ و٣١٦/١٣)، وأحمد في «الزهد» (١٣٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٠٩)، وابسن عساكر في «تاريخه» (٧٤/ ١٠٧، ١٠٧ - ١٠٨).

وأخرج القسم الثاني منه إلى قوله: (وأتصدق بها كلها في سبيل الله): أحمد في «الزهـد» (ص ١٧٠)، وأبو داود في «الزهد» (رقم ٢٠٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٠٩).

وأخرج القسم الثاني والثالث منه: أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٠٩)، وابن عساكر في «تاريخـه» (١٠٨/٤٧).

وإسناد القسم الأول: الأعمش عن خيثمة قال: قال أبو الدرداء.

ورواته ثقات، وهو منقطع، ولذا قال ابن عساكر عقبه: «هذا مرسل».

وإسناد أبي داود للقطعة الثانية: الأعمش عن بعض أصحابه، عن أبي الدرداء.

وهو ضعيف، ولعل المبهم هو خيثمة، إلا أن إسناد أحمد وأبي نعيم (عبدالله بن بُجير، عن أبي عبد رب، عن أبي الدرداء).

وأبو عبد رب هو الدمشقى الزاهد، مقبول، أي: إذا توبع.

وعبدالله بن بَحِير، كذا الصواب، وليس (ابن بجير) -بالجيم، وثقه ابن معين، واضطرب فيه =

<sup>(</sup>١) مثبتة في الهامش بخط السّخاوي ضمن الإلحاق، وهي غير موجودة في «الحلية».

<sup>(</sup>٢) أخرجه بتمامه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٠٩).

وعنده -أيضاً عن عوف بن مالك -رضي الله عنه - أنه رأى في المنام قُبّة من أدم، ومرجاً أخضر، وحول القبة غنم ربوض تجتر، وتبعّر العجوة. قال: فقلت: لمن هذه القبة ؟ فقيل: لعبدالرحمن بن عوف، قال: فانتظرنا حتى خرج، فلما خرج؟ قال لي: يا عوف! هذا الذي أعطانا الله بالقرآن، فلوا أشرفت على هذه البنية (۱) لرأيت ما لم تَر عينك، ولم تسمع أُذُنك، ولم يخطر على قلبك، أعده الله لأبي الدرداء؛ لأنه كان يدفع الدنيا بالراحتين والنحر (۱).

ولكن كان سفيان الثوريُّ -رحمه الله- يقول: «لأن أخلف عشرة آلاف درهم

= كلام ابن حبان.

فهذا الإسناد لين.

أما إسنادا أبي نعيم وابن عساكر: فعن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة قال: قال أبو الدرداء. وقال عنه ابن عساكر: «منقطع» وهو كذلك.

بقي إسناد الأثر بتمامه فهو كالإسناد السابق، إلا أن خلافاً وقع فيه على المحاربي، فمنهم من رواه عنه، وجعله (عن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن أبي الدرداء)، وهذا موصول، ولعل هذه الطرق تشهد لبعض ما فيه.

(١) كذا مجوّدة بخط السّخاوي، وكذا في أصل «تاريخ دمشق»، وفي مطبوع «الحلية»: «الثنيّة».

(٢) من قوله السابق: «وعن أبي الدرداء ...» إلى هنا من إلحاق بخط السخاوي في هامش الأصل، وأثبت في محله «ينظر الورقة»، وأثبت الهامش مطولاً -وهو من ضمن النماذج المرفقة عن النسخة المعتمدة في التحقيق-، وتممه السخاوي في هامش الورقة التي قبلها، وكتب عقبه بخطه: «يتلوه: ولكن كان سفيان».

وهذا الخبر، أخرجه أحمد في «الزهد» (١٦٧) -ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢١٠)-وابن أبي الدنيا في «المنامات» (رقم ٢٤- ط. ليئة) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/ ١٥٨)-، وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (١٦٤٧)، وابن عساكر (١٥٨/٤٧)، من طريق ليث بن سعد عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جُبير بن نفير، عن عوف به. وإسناده حسن.

وأبو الزاهرية حُدَير بن كريب: صدوق.

وانظر في (تأويل المزج) كتاب ابن قتيبة «تعبير الرؤيا» (رقم ١٤٨)وتعليقي عليه.

يحاسبني اللهُ عليها أحبّ إليَّ مِن أنْ أحتاجَ إلى الناس» (١).

(١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٨١ و ٨/ ٢٧١)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٤)، والذهبي في «السير» (٧/ ٢٤١) من طريق حذيفة بن قتادة المرعشي قال: قال لي سفيان الثورى:.... فذكره.

وأورده الزمخشري في «الكشاف» (١/ ٢٤٧) عن السلف، وعلل ذلك في رواية لأبي نعيم (٦/ ٣٨٠)، فقال: «إن عامة من داخل هؤلاء -أي: الأمراء- إنما دفعهم إلى ذلك العيال والحاجة».

وكانت له بضاعة مع بعض إخوانه، وكان يقول: «ما كانت العدة -المال المعد- في زمان أصلح منها في هذا الزمان»، ونحوه ما في «الحث على التجارة» (رقم ١٨)، وسيأتي قريباً أنه كان يعتبر المال سلاحاً.

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٤٩٥)، والطيالسي (١٩٥)، والدارمي (١٩٦)، والشافعي في «السنن المأثورة» (٣٥٦)، وابن أبي شيبة (١١/ ١٩٩)، وأحمد ١ (/ ١٧٩)، والبخاري (٥٦ م١٩٣)، والسنن المأثورة» (١٣٧٦)، وابن أبي شيبة (١٦/ ١٩٩)، وأبو داود (٢٨٦٤)، وابن ماجه (٢٧٠٨)، والترمذي (٢١١٦)، والنسائي (٦/ ٢٤١)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٤٤١)، والبزار (١٠٨٥)، والمروزي في «السنة» (١٥٠)، وابن حبان (٢٤٤٩، ٢٢٦،)، وأبو يعلى (٤٧٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٠١)، وفي «الآحاد والمثاني» (١٤٥)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٨/ ٢٧٦)، والبغوي (١٤٥٩)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٨/ ٢٧٦)، من حديث سعد بن أبي وقاص.

(٣) أخرجه مطولاً ومختصراً: أحمد في «مسنده» (٣/ ٦ ه ٤ و٦/ ٣٨٩)، والبخاري (٢٩٥٠، ٢٩٨٩)، والبخاري (٢٩٥٠، ٣٨٨٩)، وابن ماجمه ٣٨٨٩)، ومسلم (٢٧٦٩)، وأبو داود (٣٣١٨، ٣٣١٨)، والترمذي (٢١٠٣)، وابن ماجمه (١٣٩٣)، والنسائي (٧/ ٢٢)، وفي «الكبرى» (١٩٥٥)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٤٧٤٤)، وأبو عوانة (٤/ ٨١)، وابن حبان (٣٣٧٠)، والطبري في «تفسيره» (٢/ ٦٤ حط. هجر)، وابن خزيمة (٢/ ٢٤٤)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٩٥)، والبيهقي (٢/ ٣٧٠) من حديث كعب بن مالك.

وفي الباب عن أبي لبابة بن عبدالمنذر حين تاب الله عليه، أراد أن يتصدّق بجميع مالمه، فقال رسول الله ها: «يجزئك من ذلك الثلث». أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٨١)، وعبدالمرزاق في «المصنف» (١٦٣٩)، وأحمد (٣/ ٤٥٢) - ٤٥٣)، والدارمي (١/ ٣٣٠)، وأبو داود (٣٣١٩، ٣٣٢٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٨٥)، وابن حبان (٣٣٧١)، والطبراني في «الكبير» (٤/ ٢٥٥)، وابين حبان (٣٣٧١)، والطبراني في «الكبير» (٤/ ١٨١).

وقال الثوريُّ مرةً لمن عاتبه في تقليب الدنانير: دعنا عنك فإنه لولا هذه لتمندلَ الناس بنا تمندلاً (۱).

وفي لفظ عنه: أنه قال لمن عاتبه على بضاعة له يقلّبها: لو لاها لتمندل بي بنو العباس (٢)، بل جاء عنه أنه قال: المال في هذا الزمان سلاح المؤمن (٣).

= قائدة: دل الحديث على الحث على أن يبقي المالك لنفسه عند الصدقة والإنفاق في سبيل الله بعضاً من ماله يقيم به حياته، وحياة من يعول، وهذا حال جل السلف، قال شيخنا الألباني −رحمه الله− في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ١٠٣) بعد كلام:

«من المقطوع به أن عثمان وعبدالرحمن بن عوف وغيرهما من أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالهم كلها، بل ماتوا وقد خلفوا لورثتهم أموالاً طائلة، كما هو مذكور في كتب السيرة والتراجم» انتهى.

قال أبو عبيدة: قد يقال أنه ثبت أن أبا بكر -رضي الله عنه - قد تصدق بكل ماله، وعمر -رضي الله عنه - بشطر ماله. والواقع أن هذا من أبي بكر كان في ظروف صعبة مرت بالمسلمين حث فيها الرسول في على الإنفاق، وقبل من كل ما أتى به. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الإنفاق يكون من كل واحد بحسب حاله ومقدار إيمانه فترك الرسول في أبا بكر يفعل ذلك لعلمه بحاله، وأن ذلك وسط بالنسبة إلى قوة إيمانه وحرصه على التضحية في سبيل دينه. قال النووي: «مذهبنا أن التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون، ويكون هو يصبر على الإضافة والفقر. فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه».

وانظر في المسألة: «الفروع» (٢/ ٢٥١)، «المبدع» (٢/ ٤٤٢)، «المغني» (٣/ ٨٣-١٨)، «الإنصاف» (٣/ ٢٨-٢٧)، «مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان» (ص٣٦- ٣٣٢)، «فيض القدير» (٣/ ٤٧٥)، «الملكية في الشريعة» (٣/ ١٣).

(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال» (رقم ۷۰)، وأبو نعيم في "الحلية» (٦/ ٢٨١)، وأورده المزي في "تهذيب الكمال» (١/ ق٣١٥)، والذهبي في "السير» (٨/ ٢٤١). وانظر: التعليق الآتي. (٢) سبق في الذي قبله، وأخرجه البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم ٤٥، ٥٥٠)، وأبو نعيم في "الحلية» (٦/ ٣٦٩، ٣٨١)، والدينوري في "المجالسة» (رقم ٢٤٢٧-بتحقيقي)، ولفظه: "أحبُّ أن يكون صاحب العلم في كفاية، لأن الأفات سريعة، والسنة الناس إليهم أسرع، وإذا احتاج؛ ذلّ. ولولا هذه البضيعة التي معي لتمنذل الملوك بي، وإذا رأيت القارىء يلزم باب الملوك، فاعلم أنه لص» والخبر -مفرقاً ومجموعاً في "السير» (١/ ٢٤١)، و (٢٤١)، و (تهذيب الكمال» (١/ قصنف عند الزمخشري في "الكشاف» (١/ ٢٤٧) و «العقد الفريد» (٢/ ٣٣٧). واللفظ السذي أورده المصنف عند الزمخشري في "الكشاف» (١/ ٢٤٧) ومنه نقله المصنف.

٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم ٧٨، ٨٥) والخلال في «الحث على التجارة» =

ونحوه قولُ سفيان بن عيينة -رحمه الله-: من كان له مال فليُصلحه، وفي لفظ فليتجر وليكتسب، فإنكم في زمان من احتاج فيه إلى الناس، فإن أول ما يبذله دينه (۱).

وكأنَّ السُفيانين -رحمهما الله- أشارا إلى ما يُروى عنه الله أنه قال: «إذا كان آخر الزمان لا بدَّ للناس فيها من الدراهم والدنانير، يُقيم الرجل بها دينه ودنياه»(٢).

= (رقم ٢٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٨١)، وأورده الذهبي في «السير» (٨/ ٢٤١)، والمسزي في «تهذيب الكمال» (١٣/١) بلفظ: «كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو تسرس المؤمن»، وهسو أحد لفظي ابن أبي الدنيا.

وعزاه الزمخشري في «الكشاف» (١/ ٢٤٧) للسلف، وذكره ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (١٨١) عن سفيان الثوري.

ونقله القرطبي في «تفسيره» (٣/ ٤٢٠)، عن الثوري، وقال قبله: «وخلف مئتين، وكان يقول....».

وانظر في خبر (المئتين): «الحث على التجارة» (رقم ١٨) للخلال، «الحلية» (٦/ ٣٨١)، «تلبيس إبليس» (ص ١٨١).

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (رقم ٧١) عن سفيان قوله:

«من كان معه شيء، فقدر أن يجعله في قرن ثور؛ فليفعل، فإنَّ هذا زمان إذا احتاج الرجل فيه إلى الناس، كان أول ما يبذل دينه».

وهو عند المزي في «تهذيب الكمال» (١/ ق١٥٥) في (ترجمة الثوري) لا (ابن عيينة)، وكذا في «العقد الفريد» (٢/ ٣٤١) وأورده الزمخشري في «الكشاف» (٢/ ٢٤٧)، هكذا:

وكانوا -أي: السلف- يقولون: «اتجروا واكتسبوا، فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كــان أول ما يأكل دِيْنُه».

وقال الزبير بن بكار في «الموفقيات» (١٦٧): سمعت سفيان بن عليينة وقد قيل له: ما أشد حبك للدراهم؟ قال: «ما أحبّ أن يكون أحد أشد حباً لما ينفعه منى».

(٢) أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في «الكبير» (٢٠/ رقم ٢٦٠) من طريق بقية عن عبدالجبار الزبيدي، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، قال: رأيت المقدام... وذكر قصة، وفيها رفع المقدام لهذا اللفظ.

ونحوه: «يأتي على الناس زمانٌ من لم يكن معه أصفر ولا أبيض (١) لـم يتهـنَّ بالعيش» (٢).

= وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٤-٦٥)، فقال: «وعن حبيب بن عبيــد قـال: كـانت للمقدام ...» وذكره، وقال: «رواه أحمد هكذا! والصواب أنه ليس في إسناد أحمد (حبيب بــن عبيـد)، وإنما هو عند الطبراني، وأورد الهيثمي سائر طرقه، وقال: «ومدار طرقه كلهـا علـى أبـي بكـر بـن أبـي مريم، وقد اختلط».

قال أبو عبيدة: أخرجه أحمد في «المسند» (١٣٣/٤): حدثنا أبو اليمان، قال: نا أبو بكر بن أبي مريم، قال: كانت لمقدام بن مَعدي كرب جارية تبيع اللبن، ويقبض المقدام الثمن، فقيل له: سبحان الله أتبيع اللبن وتقبض الثمن! فقال: نعم، وما بأس بذلك، سمعت رسول الله على يقول: «ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم».

وخولف أحمد، خالفه محمد بن يزيد الآدمي -وهو ثقة-، فرواه عن أبي اليمان، بـه، وجعلـه من قول (المقدام) دون ذكر القصة، ولفظه: «يأتي على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم».

أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم ٨٣)، حدثني محمد بن يزيد، به.

وإسناده ضعيف، لضعف أبي بكر بن أبي مريم، ولأنه لم يدرك المقدام. نص على عـدم إدراكـه: ابن حجر في "أطراف المسند" (٣٩٢/٥)، و"إتحاف المهـرة" (١٣/ ٢٦٨ رقـم ١٧٠١٧)، وذكر فيـه عقبه رواية الطبراني التي فيها الواسطة وهي (حبيب بن عبيد)!.

وللحديث لفظ آخر يأتي.

■ تنبيه: عند الطبراني: «بها دينه» وفي الأصل: «فيها دينه»!!

ولم يعزه في «كنز العمال» (٣/ ٢٣٨ رقم ٦٣٣٣) باللفظ الذي أورده المصنف إلا للطبراني في «الكبير».

(١) كذا مثبتة بخط الناسخ أبي الفضل الأعرج، وأثبتها السخاوي بخطه في «الجواب» المرفق بآخره: «أحمر»، وما أثبتناه هو الموجود في مصادر التخريج، وهو كذلك في «المقاصد الحسنة» (ص ٢١٦).

(٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠ رقم ٢٥٩)، وفي «الأوسط» (٢٢٦٩-ط. الحرمين)، وفي «الصغير» (٧)، وفي «مسند الشاميين» (١٤٦١)، وأبو نعيم في «الحلية» من طريق بقية بن الوليد، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، عن المقدام بن معدي كرب، به.

وإسناده ضعيف، مداره على أبي بكر بن أبي مريم.

«الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه، من جاء بها قضيت حاجته، ومن لم يجئ بها لم تُقضَ حاجته» (١) إلى غير ذلك، مما ينتشر الكلام بسببه؛ بل يُروى عنه الله أنه قال: «إنما يخشى المؤمنُ الفقرَ؛ مخافة الآفاتِ على دينه»(٢).

= وانظر: «مجمع الزوائد» (٤/ ٦٥).

وقال المصنف في «المقاصد الحسنة» (ص ٢١٦ رقم ٤٩٢): «وهو غريب»، وقال:

«ومما قيل:

إذا أردت الآن أن تُكرم وما فوقها فأرس للدين الدين والدرهم الأنس في الأرض وما فوقها أقضى لأمر يُشتَهى منهما»

(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٣١٦ رقم ٢٠٠٧) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف، وفيه أحمد بن محمد بن مالك بن أنس، وهو ضعيف، قاله الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٦٥). ولم يعزه في «كنز العمال» (٣/ ٢٣٨ رقم ٢٣٣٢) إلا للطبراني في «الأوسط».

وفي الباب نحوه عن وهب بن منبه، أسنده ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (رقم ٨٠)، والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (١١١٧)، وهو أشبه، وذكره عنه الذهبي في «السير» (٤/ ٥٤٨) وغيره.

(٢) ليس عليه نور النبوة، ولم أظفر بمن عزاه للنبي ، بهذا اللفظ ولكني وجدت نحوه،
 وهذا التفصيل:

أخرج الرافعي في التدوين في «تاريخ قزوين» (١/ ٤٣٤- ٤٣٥) بسنلو مظلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله -تعالى- جعل لكل شيء آفة تفسده وأعظم آفة تصيب أمتي حبهم الدنيا وجمعهم الدينار والدرهم، يا أبا هريرة لا خير في كثير، ممن جمعها إلا من سلطه الله على هلكتها في الحق».

وذكره صاحب الفردوس (رقم ٦١٤- ط. الريان أو ٦٤١- ط. دار الكتب العلمية)، وذكره الهندي في «الكنز» ولم يعزه إلا للرافعي عن أبي هريرة، ولـ«الفردوس» عن أنس.

وذكره المتقي الهندي -أيضاً- في «الكنز» (رقم ٦٢٥١) بلفظ: «لكل شيء آفة تفسده، وأعظم الآفات آفة تصيب أمتي حبهم الدنيا وحبسهم الدينار والدرهم، يا أبا هريرة لا خير في كثير من جمعها، إلا من سلط الله على هلكتها في الحق».

وعزاه لإسحاق والديلمي عن أبي هريرة، ولم أظفر به في «زهـــر الفـردوس»، ولا في مطبـوع «مسند إسحاق» (مسند أبي هريرة)، وانفرادات الديلمي أمارة الضعف.

وكان سعيد بن المسيّب -رحمه الله- يقول: اللهمّ إنك تعلم أني لم أجمع المال إلا لأصون بها حسبي وديني (١).

وعن ابن أبي الزناد وقيل له: أتحبّ الدراهم وهي تُدنيك من الدنيا. فقال: هي وإن أدنتني منها لقد صانتني عنها (٢).

= وظفرتُ بألفاظ أخرى بأسانيد لم تثبت، مثل:

ما أخرجه ابن بشران في «الأمالي» (رقم ٤١٢) ضمن حديث عن أبي سعيد الخدري في آخره: «إن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة».

وما أخرجه الخليلي في «فوائده» (رقم ٤٦)، و«مشيخته» -كما في «كنز العمالُ» (٤٣١٦٩)-ضمن حديث عن أبي هريرة، في آخره: «الموت الأحمر الحاجة بعد الغني».

(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال» (رقم ٥٥) -ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية» (٢/ ١٧٣) - عن عبدالرحمن بن زياد -وهو ابن أنعم الإفريقي، ضعيف - عن يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (رقم ١٠٣) عن الليث بن سعد، عن سعيد بن يحيى -كذا- عن سعيد بن المسيب، به، وهو من هذا الطريق عند الدينوري في «المجالسة» (رقم ٢٢١١)، إلا أن عنده: عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد.

ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري، سمع سعيد، ورواه عنه جماعة غير المذكورين.

ثم ظفرت به على الجادة عن الليث به، عند أبي نعيم في «الحلية» (٢/ ١٧٣)، والبيهقي في «الشعب» (٢/ ٩٢ رقم ١٢٥٢).

وأخرجه من طرق عن الثوري به -أيضاً-: الخلال في «الحث على التجارة» (رقم ٥٢)، والبيهقي في «الشعب» (رقم ١٢٥٣)، وابن عبدالبر في «الجامع» (١٣/٢).

وأخرجه الخلال في «الحث على التجارة» (رقم ٥١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٧٣/٢) من طريقين: عن عباد بن عباد، عن يحيى بن سعيد، به.

## وإسناده صحيح.

وأورده ابن عبدالبر في «بهجة المجالس» (١/ ١٦٩)، والذهبي في «السير» (٤/ ٢٣٨)، وابن حمدون في «تذكرته» (٨/ ٩٨ رقم ٢٢٧)، والأصبهاني في «سير السلف» (ق ١١٣/ ب)، والمصنف في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٤٤٧- ٧٤٥).

(٢) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم ٢٢١٢) -ومن طريقه ابن عساكر (ص ٢٨٢- ترجمة عبدالله بن ذكوان أبي الزناد) أو (٩/ ق ١٨٧)-، وأورده الذهبي في «السير» (٥/ ٤٤٨)، والمزي = وأورد الزمخشريُّ في «الكشاف»<sup>(۱)</sup> عند قوله -تعالى-: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾[النساء: ٥]، شيئاً من هذا.

وروينا في «المجالسة» (٢) عن الثوريِّ -أيضاً - أنه قال: «والله ما وضع رجلٌ يده قط في قصعة رجلٍ إلا ذلَّت له رقبته، وما أعرف موضعاً لعشرة دراهم لا، ولا لسبع ولا لخمس ولا لدرهم».

وقد مال كثيرٌ من الشافعية إلى تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر (٣)،

ثم ظفرت به في «الموفقيات» (١٦٧) معزواً لابن أبي الزناد! وكذا في «الأجوبة المرضية» (٧٤ / ٧٤٠).

(١) انظر: الكشاف (١/ ٢٤٧).

(۲) انظر: «المجالسة» (٦/ ٣٣٠ رقم ٢٧٢٢)، وأخرجه -أيضاً- أبو نعيم في «الحلية»
 (٧/ ٥٩) مختصراً، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٤٣)، وساقه الزمخشري فسي «ربيع الأبرار»
 (٤/ ٣٥٢) مختصراً مقتصراً على آخره.

(٣) اعتنى العلماء عناية شديدة في (المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر)، والفوا في ذلك المؤلفات، والخلاف في المسألة ليس بمشهور بين المذاهب المتبوعة، وإنما الميل على حسب المشارب، ولجمع من أرباب المعاني والذوق مصنفات مفردة فيها انتصار ظاهر كتفضيل مطلق الفقر! ومن المخطوطات المحفوظة في مكتبة لا له لي للحارث المحاسبي «الرد على بعض العلماء من الأغبياء حيث احتج بأغنياء الصحابة!». انظر: «تاريخ سزكين» (١/ ١٤٢).

ولمحمد بن علي المكي: «المفاخرة بين الغني والفقير» محفوظ في مكتبة العباسية بالبصرة، ولابن زبر «تشريف الفقر على الغنى»، بينما لابن المنذر «تشريف الغني على الفقير»، ثمم ظفرت في «لسان الميزان» (٥/ ٢٨) أن ابن الأعزابي رد عليه بـ«تشريف الفقير على الغني!»، وللكلاباذي «شرف الفقر على الغنى»، ذكره في كتابه «معاني الأخبار» (ص ٣٣١)، قال: «وقد أفردنا لشرف الفقر وأهله كتاباً جامعاً يشتمل على الأخبار والآثار المروية فيه، والحجج الكثيرة من جهة الخبر والنظر، ومعنى الأخبار التي وردت في الغنى ...»، وللسرمري: «فضل الفقر على الغنى» وكذا لعلي بن محمد المصري، فيما أفاده كحالة في «معجم المؤلفين» (٧/ ١٧٩)، وللطرطوشي: «الكلام في الفقر والغنى»، ولأبي حيان:=

في «تهذيب الكمال» (١٤/ ٤٨٢) في ترجمة (أبي الزناد) وأثبت الناسخ قبلها بحرف دقيق (ابن)
 وكذلك هي بخط المصنف في «جوابه» المرفق بآخر رسالتنا هذه. والخبر -غير معزو- في «الكشاف»
 (٢/ ٧٤٧)، وتحرف فيه إلى (صابتني) بدل (صانتني) فليصحح!

.....

= «الفصل بين الغنى والفقر» ولأبي يعلى الفراء: «تفضيل الفقر على الغنى» وهو من المفقودات على حسب ما ذكره الدكتور محمد أبو فارس في كتابه: «القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية» (ص ٢٤٥).

وطبع في هذا الباب مجموعة من الكتب، من مثل: «عقد الدرر والآلئ في بيان فضل الفقر والفقـراء وفضل السؤال!!» للبناني، و«المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر» ، للبيركلي (ت ٩٨١هـ).

ونسب ابن جزَيّ في «القوانين الفقهية» (ص ٤٧١) إلى أكثر الفقهاء أنهم ذهبوا إلى أن الغني أفضل، خلافاً لأكثر الصوفية!

وحكي عن أحمد روايتين، ولذا ذكر هذه المسألة أبو الحسين ولد القاضي أبي يعلى في كتابــه «التمام» (٢/ ٣٠٢–٣٠٥) قال:

«مسألة: الفقير الصابر خير من الغني الشاكر في أصح الروايتين: وفيه رواية ثانية: الغني الشاكر أفضل، وبه قال جماعة منهم ابن قتيبة.

وجه الأوّلة: اختارها أبو إسحاق [ابن] شاقلا، والوالد السعيد، قوله -تعالى-: ﴿أُولَـئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الفرقان: ٧٥]، فسرها أبو جعفر محمد بن الحسين: يجزون الغرفة، قال: الجنة بما صبروا، قال: على الفقير في الدنيا.

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله هه: «اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة». فقالت عائشة: ولم يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً، يا عائشة، لا تردي المسكين، ولو بشق تمرة، يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم، فإنَّ الله يقربُك يوم القيامة».

فمن الخبر دليلان:

أحدهما: أنه سأل الله -تعالى- المسكنة في حياته ووفاته، فلولا أنها أعلى منزلة من الغني لم يسألها.

والثاني: قوله: «يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً»، وليس هذا إلا لفضيلتهم على الأغنياء، إذ لو لم يكن كذلك لم يستحقوا السبق.

وروى أبو برزة الأسلمي قال: قال رسول الله ، "إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أربعين خريفاً، حتى يتمنى أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا فقراء».

وروى ابن عمر أن النبي ، قام في أصحابه، فقال: «أي الناس خير؟». فقال بعضهم: غني يعطي حق نفسه وماله، فقال النبي ، (نِعْم الرجل هذا، وليس به، ولكن خير الناس مؤمن فقير يعطي على جهد».

ولأن الله -تعالى- خصّ بالفقير من اصطفاه من أهل صفوته، وجعله كرامة لأهل عقد ولايته، وحظاً لمن ارتضاه من أهل معاملته، وسبباً للإقبال عليه بطاعته، فإن الله به اصطفاه من أهل معاملته، وسبباً للإقبال عليه بطاعته، فإن الله به اصطفاه من أهل معاملته،

ربع أوليائه بالصبر عليه -كذا-، والرضا عليه في العلو على سائر الناس لتكون كل أمورهم
 ومصالحهم راجعة إليه، ليقوم لهم بها على إرادته وعنايته، ويستخرجها من وجوهها إليهم بقدرته، تنزيها
 لجوارحهم عن الحركات عند وقوع الحاجات والفاقات وعن الملك والدنيا، وتركها لغداء أو عشاء.

ولأن الفقر صفة للحق، يصف الفقراء، والغنى صفة للدنيا تصف الأغنياء، فعلى قدر ميلان القلب إلى الفقر وأهله يكون موصوفاً بالحق والإخلاص، وعلى قدر ميلان القلب إلى الغنى وأهله، يكون موصوفاً بالدنيا والإخلاص -كذا-، وحب الفقر وأهله من أخلاق المرسلين، وإتيان مجالسه من علامات الصالحين، ولا يخضع العبد لله إلا مع الفقر، ولا يصيب الإرادة إلا بمجالسة الفقراء، ولا يرى آثار الحق إلا مع الفقراء.

وليس من صفة الفقراء موافقة الأغنياء، ولا من صفة أهل المعرفة موالفة أهل الغفلة، فالفقر دواء النبيين، وجلباب المرسلين، وأعلام الصفوة المختارين، وزين المؤمنين، وتاج المتقين، وجمال العابدين، وسرور الزاهدين، ولذة الصابرين، ولباس الراغبين، ورأس مال الصديقين، وغنيمة العارفين، ومعقل الصالحين، وحصن المطبعين، وعون الورعين، وحطّاط للخطيات، ومكفّر للسيئات، ومعظّم للحسنات، ورافع الدرجات، ومبلغ إلى الغايات. ومطفئ الغضب المحبب عسن طريق الله الأعظم، ومخوّف الأغنياء من الضر والعدم، حتى ساءت ظنونهم بربهم، وارتابوا بوافي مواعيده بعد تصديقهم، فعبدوا الدنيا خوفاً من زوالها عنهم، وركنوا إليها بكلّتهم، فعادوا فيها ووالوا، وأحبوا وأبغضوا».

قال أبو عبيدة: انتهى ما أورده أبو الحسين من تفضيل الفقراء على الأغنياء، ولي ملاحظات:

الأولى: بالنسبة إلى حديث «اللهم أحيني مسكيناً...» فهو حسن لغيره، خلافاً لمن ضعّفه، وليس فيه دلالة على فضل الفقر، وهذا البيان، والله الموفق:

ورد هذا الحديث عن أربعة من الصحابة -رضوان الله عليهم- وهم. أنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وعبدالله بن عباس، وعبادة بن الصامت.

أما حديث أنس: فقد أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم ٢٣٥٢) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٤١)-، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢/٧)، و«الشعب» (رقم ١٤٥٣، ١٤٥٧) من طريق الحارث بن النعمان الليثي عنه، به.

وعزاه شيخنا الألباني في «الإرواء» (٣/ ٣٥٩) إلى أبي الحسن الحمامي في «الفوائد المنتقـــاة» (٩/ ٢٠٥). وأبى نعيم في «الفوائد» (٥/ ٢١٧).

وعزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (٢٠٧/٢) للترمذي عن عائشة!! وليس صحيحاً، وإنما هو من مسند أنس، ولعائشة قصة فيه، وقد ورد عند العراقي في الكتاب نفسه: (٣/ ٢٣٥ و٤/ ١٩٣) من مسند أنس، على الجادة.

وإسناده ضعيف جدّاً، بسبب الحارث بن النعمان. فقد ضعّفه جهابذة الجرح والتعديل؛ مثل:

البخاري، فقال: «منكر الحديث»،وقال العقيلي: «أحاديثه مناكير»، وقال النسائي: «ليس بثقة».

واعتمد ابن الجوزي على مقولة البخاري فحكم بوضع الحديث!! وتعقبه السيوطي بقولــه فــي «الآلئ المصنوعة» (٢/ ٣٢٥): «وهذا لا يقتضى الوضع». وقال -أيضاً-: «وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» فأخطأ» -كما في «كنز العمال»-.

وقال في «التعقبات على الموضوعات» (رقم ٤٤- بتحقيقي): «حديث أنس أخرجــه الـــترمذي والبيهقي في «الشعب»، والحارث لم يجرح بكذب، بل قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، ومن يوصف بهذا يحسن حديثه بالمتابعة».

والخلاصة أن الحكم على الإسناد السابق، هـ و مـا قالـه الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني فـي «التلخيص الحبير» (٣/ ١٠٩): «إسناده ضعيف»، ولكنه يقبل الجبر.

وقال الترمذي عنه: «غريب»، أو «حسن غريب»، كما نقله ابن حجر في «الأجوبة عن أحــاديث المصابيح» (رقم ١٤).

وأما حديث أبي سعيد الخدري، فقد رواه عنه عطاء بن رباح، ورواه عن عطاء اثنان، هما:

أولاً: أبو المبارك، ورواه عنه يزيد بن سنان، كما عند: ابن ماجـه فـي «السـنن» (رقــم ٤١٢٦)، وعبد بن حميد في «المسند» (رقم ١٠٠٠- المُنتخب)، والرافعي في «التدويـن في أخبـار قزويـن» (١/ ٤٧٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ١١١)، وابن النجار في «ذيل تـاريخ بغـداد» (٣/ ٤٥)، والسلمي في «الأربعين» (رقم ٥)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ١٤١)، والذهبي في «الميزان» (٤/ ٥٦٩)، وأبي بكر بن أبي شيبة -كما قال البوصيري في «مصبـاح الزجاجـة» (٢/ ٣٢٤)-، وقال -أيضاً-:

«هذا إسناد ضعيف، أبو المبارك لا يعرف اسمه، وهو مجهول، ويزيـد بـن سـنان التميمـي أبـو فروة: ضعيف».

قلت: أما أبو المبارك، فذكره ابن عبدالبر في «الاستغنا في الكني» (١٩٠١) -ولم يسمه-وقال: «ليس بالمشهور»، وقال الذهبي: «لا يُدرى من هو»، وقال -أيضاً-: «لا تقوم به حجَّة لجهالته».

وأما يزيد بن سنان، فقد ضعفه علي بن المديني وأحمد بن حنبل، وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى ابن أيوب المَقَبري: «كان مروان بن معاوية يُثبته»، ولعل كلمة الفصل فيه ما قاله أبو حاتم: «محلَّه الصــدق، وكان الغالب عليه الغفلة، يُكتب حديثه، ولا يحتج به»، فهذا جرح مفسَّر، وهو الغفلة، وليس لتهمــة فيــه، وعليه فقوله مقدّم على قول النسائي فيه: «متروك». ومن الجدير بالذكر أن البخاري قال عنه: «مقارب = = الحديث، إلا أن ابنه محمد يروي عنه مناكير». وقال تلميذه الترمذي: «ليس بحديثه بأس، إلا رواية ابنه محمد عنه، فإنه يروي عنه المناكير».

وعليه فإن قول ابن الجوزي في «موضوعاته»: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ، قال أبو حاتم الرازي: أبو مبارك رجل مجهول، قال يحيى بن معين: ويزيد بن سنان ليس بشيء. وقال ابسن المديني: ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، ليس بجيد، إذ نص عبارة أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ٤٤٦) في أبي المبارك: «هو شبه مجهول». ونقلها عنه ابن حجر: «هو شبية بالمجهول». أما يزيد بن سنان، فقد سبق تحرير حاله، وعليه فلا يحكم على الحديث بالوضع بمجرد وجود مجهول فيه، وغاية ما يقال عنه: «إسناده ضعيف». وقد ردّ الحافظ ابن حجر في «الإصابة» وجود مجهول فيه، وغاية ما يقال عنه: «إسناده ضعيف». وقد ردّ الحافظ ابن حجر في إسناده (١/ ٥٥) ترجمة (الأسود بن عمران البكري) مقولة من قال عن حديث فيه رجل مجهول: «في إسناده مقال»، ولذا تعقب الزركشي ابن الجوزي فقال في «تخريج أحاديث الرافعي»: «وأسساء ابن الجوزي بذكره له في «الموضوعات»، نقله السيوطي في «الآلئ» (٢/ ٣٢٥)، وقال في «التعقبات» (٤٤- بتحقيقي): «وحديث أبي سعيد له طريق آخر، أخرجه ابن ماجه، والحاكم وصححه، وأقره الذهبي، والبيهقي في «الشعب»».

قلت: غاية ما في الحديث السابق أبو المبارك، وهـ و بيـن المجهـ ول والمسـ تور، وطبقته مـن التابعين، وقد حسّن ابن رجب وابن كثير الحديث الذي فيه تابعي، ويكون مستوراً، هذا منهجهم الذي مشوا عليه، ويعلل الحديث -كما هو معروف- بالأعلى لا بالأدني.

أما الطريق الأخرى التي أشار إليها السيوطي، فهي:

ثانياً: يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك، ورواه عنه ابنه خالد، كما عند: الطبراني في «الدعاء» (رقم ١٤٢٦)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٢٢)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٨٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٣/٧)، و«الشعب»، وأبي الشيخ، والديلمي -كما في «المقاصد الحسنة» (ص ١٥٣)-. وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، والبيهقي، كما تقدم عن السيوطي.

والحق أن خالداً فيه ضعف، قال أحمد فيه: «ليس بشيء»، وقال النسائي: «غير ثقة»، وقال أبو داود: «متروك الحديث، ضعيف»، وقال الدارقطني: «ضعيف»، وقد اتهمه ابن معين بالكذب، وهو من المتشدّدين بالجرح كما هو معلوم. ومع هذا فقد وثقه أحمد بن صالح، وأبو زرعة الدمشقي، والعجلي، وله متابع، فقد أخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٤٢٥)، قال: حدثنا عبدالله بن سعد بن يحيى الرّقي: ثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن سنان الرُّهاوي: حدثني أبي، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي سعيد، به.

= قلت: فيه مجموعة من الضعفاء هم:

1 - عبدالله بن سعد ٢ - يزيد بن محمد بن سنان ٣ - محمد بن يزيد ٤ - يزيد بن سنان، والرابع فيه ضعف كما تقدم. ولعله رواه عن أبي المبارك، ثم سمعه من عطاء نفسه، فإنه ولد سنة تسع وستين، وتوفي سنة خمس وخمسين ومئة، وعطاء ولد سنة سبع وعشرين، وتوفي سنة أربع عشرة ومئة، فسنّه تتحمل السماع منه، لا سيما أنه لم يُرمَ بوصمة التدليس.

وأما الثالث فليس بالقوي؛ والثاني ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديــلاً، فهــو إلى الجهالة أقرب؛ وأما الأول فلم أظفر به.

هذا مع أن عطاءً لم يسمع من أبي سعيد شيئاً، وإنما رآه يطوف بالبيت. كما قال ابن المديني في «العلل» (رقم ٨٨)، ولا يستشكل هذا من تصريح عطاء بالسماع من أبي سعيد في بعض طرق الحديث؛ لأن في الطريق إليه ضعفاً، كما بيناه.

وقد ذكر شيخنا في «الصحيحة» (٣٠٨) طريقاً أخرى له، أخرجها عبد بن حميد وحسنها! والحق أنها ليست لهذا الحديث، وقد نبه على ذلك في «الإرواء» (٣٦٣/٣)، ولهذا حذفها من الطبعة الجديدة.

وأما حديث عبادة بن الصامت، فقد أخرجه تمام في «فوائده» -كما في «الآلئ المصنوعة» (٢/ ٣٢٥) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥/ ق ١٢٨) -، والطبراني في «الدعاء» (رقم ١٤٧٧) - ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» (ق ٢٥/ ١-٢) - من طريق بقية بن الوليد، عسن الهقُل بن زياد، عن عُبيد بن زياد الأوزاعي، عن جُنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، به.

وفيه بقية، وهو مدلّس تدليس التسوية، فلا بد من التصريح بالسماع بطبقات السند كلها. وقد وقع هذا في سند «المختارة»،وسائر رواته ثقات، ولهذا قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (١٤٥): «رجاله موثوقون»، وأقره الزّبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (٦/ ٢٨٩).

قلت: وفيه عُبيد بن زياد الأوزاعي، قال ذهبي العصر المعلّمي اليماني في تعليقه على «الفوائــد المجموعة» (ص ٢٤١): «مجهول». وكذا قال شيخنا الألباني في «الإرواء» (٣/ ٣٦٢).

ونقل السيوطي في «اللآلئ» (٢/ ٣٢٥) عن أبي سعيد، علي بن موسى الشكري الحافظ النيسابوري أنه قال عنه: «شامي، عزيز الحديث، قيل: إنه ثقة». وقال -أيضاً -: «ووجد بخط أبي الحسين محمد بن عبدالله بن جعفر الحافظ: حدثنا محمد بن يوسف بن بشر الهروي: أخبرني محمد ابن عوف بن سفيان الطائي، قال: عُبيد بن زياد الأوزاعي الذي روى عنه الهقل بن زياد، سألت عنه بدمشق، فلم يعرفوه. قلت له: فالحديث الذي رواه هو منكر؟ قال: لا، ما هو منكر، ما ينكر إلا أن يكون النبي شه قال: «اللهم أمتني مسكيناً»».

= وقد تابع بقية: موسى بن محمد، فأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٢) من طريق محمد ابن إبراهيم الحلواني: حدثنا موسى بن محمد مولى عثمان بن عفان قال: حدثنا الهِقُل بن زياد به.

ولم أظفر بترجمة لموسى بن محمد هذا.

وأما حديث ابن عباس، فقد أخرجه الشيرازي في «الألقاب» -كما في «الآلئ المصنوعة» (٢/ ٣٢٦)، و«التعقبات على الموضوعات» (٤٤)-. وفي إسناده طلحة بن عمرو، وهو متروك، كما قال أحمد والنسائي وابن الجنيد، وبه أعلّه المعلمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (٢٤١)، وشيخنا الألباني.

والخلاصة: إن سند الحديث ضعيف جداً.

والحديث بمجموع هذه الطرق يصل إلى مرتبة الحسن لغيره، أما من ضعفه من السابقين فإما بالنظر إلى سند بخصوصه، أو إلى حديث صحابي بعينه، أو استنكار المتن، وظن التعارض بينه وسائر النصوص. وإليك طائفة من أقوال المحدثين في الحكم عليه:

- قال العلائي في «النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح» (٤٥): «وهو حديث ضعيف، لكن لاينتهي إلى أن يكون موضوعاً»، وهذا مخالف لما قاله شيخنا الألباني في «الإرواء» (٣/ ٣٦٢): «وقد جزم العلائي بصحته»!!
- قال ابن تيمية في «أحاديث القصاص» (۱۰۱): «يروى لكنه ضعيف لا يثبت»، وهذا مخالف لما نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ ۱۰۹)، والسيوطي في «الدرر المنتثرة» (رقم ۱۰۳) عنه، قالا: «وهذا الحديث سئل عنه الحافظ ابن تيمية، فقال: إنه كذب، لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المرويّة»، فإن قول ابن تيمية «يروى» يدلل على أن أصلاً له عنده، وهـذا ما صرح به في «مجموع الفتاوى» (۱۸/ ۳۲۲)، قال:

«هذا الحديث، قد رواه البرمذي، وقد ذكره أبو الفرج في «الموضوعات» وسواء صح لفظه أم لم يصح ...» ثم تكلم عن معناه.

- ونقل العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ١٨١) عن ابن حجر أنه قال في «التحفة»: «إن الحديث ضعيف، ومعارض بما روي أنه ، استعاذ من المسكنة».
- وضعّف ابن رجب الحديث في «اختيار الأولى» (ص ١١٣) بقوله: «مع أن في إسناد الحديث ضعفاً».
- وصحح الحديث الحاكم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في «الشعب» كما تقدم. وحسّنه الترمذي، فيما نقل ابن حجر، وكذا الزرقاني في «مختصر المقاصد» (رقم ١٥٣).

.....

= - وحكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع! فأسرف،ولذا تعقبه الزركشي، والسيوطي، وغيرهما.

- والصواب فيما ظهر لنا من خلال جمع طرق الحديث أنه حسن لغيره، وهذا أدنى أنواع الحديث الذي يستدل به، ويقبل الاحتجاج، وينسب إلى النبي ش بصيغة الجزم، والله أعلم.

يبقى بعد هذا كله: الكلام على معنى المسكنة الواردة في الحديث، وقد بينها جماعة من العلماء، وإليك أقوال بعضهم:

- قال الداودي في «الأموال» (ص ٣٤٨) بعد سياق الحديث: «فإن ثبت هذا في النقل، فمعناه: أن لا يجاوز به الكفاف، أو يريد الاستكانة إلى الله -تعالى-».
  - وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٨/ ٣٨٢) في شرحه لهذا الحديث:

«فالمسكين المحمود هو: المتواضع الخاشع لله، ليس المراد بالمسكنة عدم المال، بل قد يكون الرجل فقيراً من المال، وهو جبّار، فالمسكنة خُلُق في النفس، وهو التواضع والخشوع، واللّين ضد الكبر ...».

- وذكر ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٣٨٥) هذا الحديث، وقال في شرحه: «أراد بـه التواضع والإخبات، وأن لا يكون من الجبّارين المتكبرين»، ثم وجدت هذا المعنى عنـد الخطابي في «شأن الدعاء» (ص ١٩٤ ١٩٥).
- وبنحو هذا قال تاج الدين السبكي، فنقل عنه ابنه في «طبقات الشافعية» (٣/ ١٣٤) ما نصه: «وكان -رحمه الله- يقول في قوله ، «اللهم أحيني مسكيناً»: إن المراد به استكانة القلب، لا المسكنة التي هي أن يجد ما لا يقع موقعاً من كفايته. وذكر ذلك في باب الوصية من «شرح المنهاج» وسمعته منه كذا وكذا مرات، لا أحصى لها عدداً».

ثم عقب عليه بما يُويّده بكلام بليغ حسن، فقال: «وكان -رحمه الله- يشدّد النكير على من يعتقد ذلك، والحق معه -رضي الله عنه- فإن من جاءت إليه مفاتيح خزائن الأرض، وكان قادراً على تناول ما فيها كلّ لحظة، كيف يوصف بالعدم؟ ونحن لو وجدنا من معه مال جزيل في صندوق من جوانب بيته، لوسمناهُ بسمة العنّاء المفرط، مع العلم بأنه قد يُسرقُ أو تغتاله غوائلُ الزمان، فيُصبح فقيراً، فكيف لا يُسمّى من خزائن الأرض بالنسبة إليه أقرب من الصندوق بالنسبة إلى صاحب البيت؟! وهي في يده بحيث لا تتغيّر، بل هو آمن عليها، بخلاف صاحب الصندوق، فما كان فقيراً من المال قط، ولا مسكيناً. نعم، كان أعظم الناس جؤاراً إلى ربه وخضوعاً له، وأشدهم في إظهار الافتقار إليه، والتّمسكُن بين يديه».

والخلاصة مما تقدم: إن الحديث حسن، وعليه فمعناه صحيح، لا يخالف أصول الإسلام، ولا سائر النصوص، ولا قواعد الشريعة، والله -تعالى- أعلم.

الثانية: حديث دخول الفقراء قبل الأغنياء الجنة، صحيح ثابت، سبق تخريجه.

الثالثة: حديث ابن عمر الأخير غريب، قال محقق كتاب «التمام» عنه: «لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الحديث».

قلت: ورد نحوه في «الأربعين حديثاً في الفقراء» للسّلفي، ولكن النسخة التي وقفت عليها غير مسندة، وهي من محفوظات المكتبة البلدية بالإسكندرية.

وأورده الديلمي في «الفردوس» (٢٨٩٣) من حديث ابن عمر رفعه: «خير النــاس مؤمــن فقــير يُعطَي جهده»، ولم يعزه في «كنز العمال» (٦/ ٣٤١، ٤٦٩ رقم ١٥٩٤٧، ١٦٥٨٦) إلا له.

الرابعة: لم يذكر أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى سائر أدلة مفضلي الفقر على الغني، ونقول تتمة لما ساقه:

احتج من فضّل الفقر بعدد من الآيات الكريمة منها قوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ﴾ [الزمر: ١٠]، وقوله -تعالى-: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَسرُواْ عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيَّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنيَا وَاسْتَمْتَعُتُمْ بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠]، فالآية الأولى تبين أن الصابرين يجزون بغير حساب، والفقير صابر على الحاجة والشدة والعوز.. والآية الثانية تبين أن سبب ذهاب الطيبات والحسنات في اليوم الآخر هو التمتع بالدنيا، وهو الغني أو لازمه.

وقد أجاب القرافي عن الاستدلال بالآية الأولى: بأن الأغنياء يساوون الفقراء في الصــبر على الإيسار، وبذل المال، ومخالفة الأهواء.

ويجاب عن الاستدلال بالآية الثانية بأنها في الكفار واستمتاعهم في الدنيا على وجه غير مشروع، وبقية الآية واضحة في ذلك: «...فَالْيُومُ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَشْتُكُبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَشْتُكُبِرُونَ فِي الْأَحقاف: ٢٠].

واحتجوا -أيضاً- بأن الفقير أيسر حساباً، وأقل سؤالاً: من أين اكتسب؟ وفيما أنفق؟ وقد سبق بيان تخريج الحديث.

وأجاب القرافي عن هذا الاستدلال بقوله: "إن السؤال يقع نعيماً لقوم، وعذاباً لقوم... فلا يضر الغني الشاكر السؤال، بل ينفعه». فلا تعني قلة السؤال علو المنزلة، كما لاتعني كثرته نزول الدرجة، فالمهم هو نتيجة الحساب وثمرة السؤال.

واحتجوا -أيضاً- بأن الفقراء أكثر أهل الجنة، ويدخلونها قبل الأغنياء. وأجاب عن ذلك القرافي =

= بقوله: «إن الفقراء أكثر في الدنيا فهم أكثر في الجنة، ولا يلزم من ذلك علو الدرجة، ولا يـــلزم مــن سبقهم للدخول أن تكون درجتهم أعلى، أو مساوية». انظر: «الذخيرة» (١٣/ ٣٣١–٣٣٣).

وأورد السرخسي في «شرح الكسب» (ص ١٢٠- ١٢١) مناظرة في المسألة، وجهها على تفضيل (الفقر) على (الغني)، قال:

"وحكي أن غنياً وفقيراً تناظرا في هذه المسألة، فقال الغنيّ: الغنيُّ الشاكر أفضل، فإن الله - تعالى - اسْتَقْرَضَ من الأغنياء، فقال -عز وجل -: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّه قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَـهُ أَضُعُافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، وقال الفقير: إن الله -تعالى - إنما استقرض من الأغنياء للفقراء، وقد يُستقرضُ من الحبيب وغير الحبيب، ولا يُستقرضُ إلاَّ لأجل الحبيب»، ثم وجه التفضيل بقوله:

"يوضّحه أن الغني يحتاج إلى الفقير، والفقير لا يحتاج إلى الغني؛ لأن الغني يلزمه أداء حق المال، فلو اجتمع الفقراء عن آخرهم على أن لا يأخذوا شيئاً من ذلك، لم يُجبروا على الأخذ، ويُحمدون شرعاً على الامتناع عن الأخذ، فلا يتمكن الأغنياء من إسقاط الواجب عليهم عن أنفسهم، والله -تعالى- يُوصلُ إلى الفقراء كفايتهم على حسب ما ضَمِنَ لهم.

فبهذا تبيّن أن الأغنياء هم الذين يحتاجون إلى الفقراء، والفقراء لا يحتاجون إليهم بخلاف ما ظنّه من يعتبرُ الظاهر، ولا يتأمّلُ في المعنى.

فاتَّضح بما قررنا أن الفقيرَ الصابرَ أفضلُ من الغنيِّ الشاكر، وفي كلُّ خير» انتهى.

ويجاب عليه: بأنه عند احتمال وقوع هذه الصورة الخيالية، يضعُ الغنيُّ زكاتَه في بيت المال، وتبرأ ذمته بذلك تمام البراءة، وكم في الدنيا من فقراء يتلهفون على الفَلْس والدرهم؟! ولا يتعيّن في الزكاة تقديمُها لفقير بلدِ المال. فالصورة هنا خيال في خيال، لا يصح أن تُساق في ترجيح دليل أو استدلال؟!

وأمّا من فضّل الغنى على الفقر، فقد احتج -أيضاً- بمجموعة من النصوص، أسوق أولاً تتمـة كلام القاضي أبي الحسين في «التمام» (٢/ ٣٠٥). قال:

«ووجه الثانية: ما روي عن النبي الله أنه كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من غنى يبطر، ومن فقر مترب». وقال عليه السلام-: «من طلب الدنيا حلالاً واستعفافاً عن المسألة، وسعياً على عياله، وتعطفاً على جاره، جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومن طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبان». انتهى كلامه.

قال أبوعبيدة: الحديثان -عندي- لم يثبتا، والثاني منهما أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» قال أبوعبيدة: الحديثان -عندي- لم يثبتا، والثاني منهما أخرجه الطبراني في «السعب» (٧/ ٢٩٨ = ٢٩٨ /٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٩٨ )، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٩٨ )،

= رقم ١٠٣٧٤)، والكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص ٣٢٨) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وهو كما قال أبو نعيم على إثره: «غريب من حديث مكحول، لا أعلم له راوياً عنه إلا الحجاج».

قلت: الحجاج هو ابن فُرافِصة، صدوق عابد يهم، والراوي عنه محمد بن صبيح بن السّماك الواعظ، قال ابن نمير: صدوق، وقال مرة: ليس حديثه بشيء، كذا في «الميزان» (٣/ ٥٨٤).

. ومكحول لم يسمع أبا هريرة، فهو منقطع. وعزاه العراقي في "تخريج الإحياء" (٥/ ٤١٤ - مع "إتحاف السادة") إلى أبي الشيخ في "الثواب" -أيضاً- وضعفه، ولم يعزه في "كنز العمال" (١٣/٤ رقم ٩٢٥٥) إلا لأبي نعيم في "الحلية"!

وأخرج الديلمي والخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/ ٨٦) من حديث أبي هريرة رفعه: «من طلب مكسبة من باب الحلال، يكفّ بها وجهه عن مسألة الناس وولده وعياله، جاء يـوم القيامـة مـع النبييـن والصديقين» هكذا -وأشار بأصبعه السبابة والوسطى-.

وإسناده ضعيف جداً، فيه أبو مقاتل حفص بن سلم الفزاري واه بمرة، وكذّبه وكيع بن الجراح. وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» (٢/ ٨٩)، وعزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (١/ ٧٩٩) إلى الخطيب والديلمي فقط، وكذا في «إتحاف السادة المتقين» (٥/ ٤١٤). وانظر: «زوائد تاريخ بغداد» (٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠).

وأما الحديث الأول، فقد ظفرتُ به عند الخطابي: أورده في «شأن الدعاء» (ص ١٩٤) -دون إسناد- هكذا: «اللهم إني أعوذ بك من فقر مُربً أو مُلبً».

وقال: «المُلِبُّ: المُقْعِدُ المُلْزِق بالأَرض. يقال: أَرَبَّ بالمكان، وأَلَبِّ به، إذا أقام، وهذا كقول الناس: قد لَزق فلان بالتراب، إذا افتقر. قلت: وليس هذا بخلاف».

ونحوه في «النهاية» (٢/ ١٨١) لابن الأثير (مادة: ربب)، وأورد الحديث هكذا: «اللهم إني أعوذ بك من غنى مبطر، وفقر مُربُّ». أو قال: «مُلبًّ».

وهناك أدلة مبسوطة عند من فضَّل (الغني) عدا ما ذكره أبو الحسين، ونجمل ذلك بقولنا:

وقد احتج من فضل الغنى بعدد من الآيات الكريمة منها قوله -تعالى-: ﴿وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢]، وقوله -سبحانه-: ﴿وَوَجَدَكُ عَائِلاً فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨]، وقوله -جل من قائل-: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ﴾ [البقرة: ٢٦٨]، وقوله -سبحانه وتعالى-: ﴿تَوَلُّواْ وَأَعْيَنُهُم تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ [التوبة: ٩٢]، فهذه الآيات تبين أن الغنى فضل من الله ونعمة، ووسيلة للإنفاق في سبيل الله، وأن الفقر من الشيطان. وليس هذا فقط، فقد سمى الله المال خيراً في =

= قوله -تعالى-: ﴿إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ...﴾ [البقرة: ١٨٠]، والخير يسعى إليه، ويحرص عليه... بل إن الآيات الكريمة تقرر أن إيتاء المال والإمداد به من نعم الله على عباده المؤمنين، يؤتيه لهم عندما يقبلون عليه بالعبادة والتوبة والاستغفار... قال -تعالى-: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَمُاراً . يُرْمِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مُّذْرَاراً . وَيُمْدِذْكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً ﴾ [نوح: ١٠-١٢].

واحتجوا -أيضاً- بعدد من الأحاديث النبوية منها نهيه عن إضاعة المال، واستعاذته من الفقر، وقوله صلوات الله عليه وسلامه: «نعما المال الصالح للرجل الصالح»، وسبق تخريجه.

ثم قالوا: إن كل ما يتصور في الفقر من الصبر والرضا يتصور في الغنى بالإيثار، والصبر على بذل المال وإنفاقه والتضحية به. وليس كل ما يتصور في الغني من القربات يتصور في الفقر.

قال أبو عبيدة: كلَّ من الطرفين قال حقاً، اللهم إن استثنينا الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يكثر ذكرها في هذه المسألة، وكان ينقص كلَّ منها العدل! والصواب التفصيل.

قال ابن جزي في «القوانين الفقهية» (ص ٤٧٢): «ولا يصح التفضيل إلا بعد تفصيل، وهو أن من كان يقوم بحقوق الله في الغنى، ولا يقوم بها في الفقر، فالغنى أفضل له اتفاقاً، ومن كان بالعكس فالفقر أفضل له اتفاقاً… وإنما محل الخلاف فيمن كان يقوم بحقوق الله في الحالتين. والحقوق في الغنى هي أداء الواجبات، والتطوع بالمندوبات، والشكر لله، وعدم الطغيان بالمال. والحقوق في الفقر هي الصبر عليه، وعدم التشوف للزيادة، واليأس مما في أيدي الناس، ولله در غني شاكر، أو فقير صابر، وقليل ما هم».

وهذا التفصيل هو الصواب. قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (٣/ ١٦٢): «وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل» قال: «فأجاب فيها بالتفصيل الشافي ...» وذكر مسألتنا، وقال: «فأجاب بما يشفي الصدور، فقال: أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى، استويا في الدرجة».

قال أبو عبيدة: وفصل ابن القيم هذا الإجمال في مجموعة من كتبه، مشل: «المدارج» (٢/ ٢٤٤)، و «طريق الهجرتين» (ص ٢٢٦)، و «عدة الصابرين» (ص ١٢٥، ١٤٦، ١٤٦، ٢٣٠) من (الباب العشرين) حتى (الباب الرابع والعشرين)، وهو الأخير من الكتاب، ولا يتسع المقام للبسط أكثر من هذا، ولكني سأقتصر على زبد من كلامه فيها ذكره لأمثلة تؤكد ما رجحناه من أن (التفضيل في التفصيل)، قال -رحمه الله تعالى-:

«مَثلُ الدنيا مثلُ البحر، الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبه، ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه =

دورهم وأوطانهم ومستقرهم، ولا يمكن قطعه إلا في سفينة النجاة. فأرسل الله رسله لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة، وتأمرهم بعملها وركوبها، وهي: طاعة رسله، وعبادته وحده، وإخلاص العمل لــه، والتشمير للآخرة وإرادتها، والسعى لها.

فنهض الموقّقون وركبوا السفينة، ورغبوا عن خوض البحر، لما علموا أنه لا يُقطع خوضاً ولا سباحة. وأما الحمقاء، فاستصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيها، وقالوا: نخوض البحر، فإذا عجزنا قطعناه سباحة -وهم أهل الدنيا- فخاضوه، فلما عجزوا عن الخوض أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق. ونجا أصحاب السفينة، كما نجوا مع نوح -عليه السلام- وغرق أهل الأرض.

ومثالها: مثال إناء مملوء عسلاً، رآه الذباب، فأقبل نحوه، فبعضه قعد على حافة الإناء، وجعل يتناول من العسل، حتى أخذ حاجته ثم طار. وبعضه حمله الشَّرَه فرمى بنفسه في لجة الإناء ووسطه، فلم يدعه انغماسه فيه أن يتهنَّا به إلاَّ قليلاً، حتى هلك في وسطه.

ومثل الدنيا مثل حبّ نثر على وجه الأرض، وجعلت كل حبة في فخ، وجعل حول ذلك الحب حَبُّ ليس في فخاخ، فجاءت الطير، فمنها من قنع بالجوانب ولم يرم نفسه في وسط الحب، فأخذ حاجته ومضى، ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحب، فما استتم اللقط إلا وهو يصيح من أخذه الفخ له». وقال -رحمه الله تعالى-:

«وقد خلق الله الغنى والفقر ليبتلي بهما عباده أيهم أحسن عملاً، وجعلهما سبباً للطاعة والمعصية، والثواب والعقاب، قال -تعالى-: ﴿وَنَبُلُوكُم بِالشّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٣]». وقال بعد كلام:

«... فالذهب، والفضة، والمساكن، والملابس، والمراكب، والنزروع، والنمار، والحيوان، والنساء، والبنون، وغير ذلك، كل ذلك خلقه للابتلاء والامتحان، ليختبر خلقه أيهم أطوع له وأرضى، فهو الأحسن عملاً.

وهذا هو الحق الذي خلق به وله السماوات والأرض وما بينهما، وغايته الشواب والعقاب، وفواته وتعطيله هو العبث الذي نزَّه الله نفسه عنه، وأخبر أنه يتعالى عنه. فقال عزَّ من قائل: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّهُ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريم ﴾ [المؤمنون: ١١٥، ١١٥].

والمقصود أنه -سبحانه- جعل الغنى والفقر ابتلاء وامتحاناً للشكر والصبر، والصدق والكذب، والإخلاص والشرك. قال -تعالى-: ﴿لَيْبُلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُم ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال -عز وجل-: ﴿إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَالْأَدُكُمُ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٥].

= والمال إن لم ينفع صاحبه ضرَّه ولا بد. وكذلك العلم والملك والقدرة، كل ذلك إن لم ينفعه ضرَّه، فإن هذه الأمور وسائلُ المقاصد يتوسَّل بها إليها في الخير والشر، فإن عطلت عن التوسل بها إلى المقاصد والغايات المحمودة توسل بها إلى أضدادها. فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة، وذلك الذي ينفعه في معاشه ومعاده. وأخسر الناس من توسَّل بها إلى هواه ونيل شهواته وأغراضه العاجلة، فخسر الدنيا والآخرة ...». وقال -أيضاً- بعد كلام طويل:

«ومسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر مسألة كثر فيها النزاع بين الأغنياء والفقراء، واحتجّت كل طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤ الطائفتين، فإن كلاً منهما أدلت بحجج لا تُدفع. والحق لايعارضُ بعضه بعضاً، بل يجب اتباع موجب الدليل أين كان.

وقد أكثر الناس في المسألة من الجانبين، وصنفوا فيها من الطرفين، وتكلم الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل الحديث والتفسير، لشمول معناها وحقيقتها للناس كلهم، وحكوا عن الإمام أحمد فيها روايتين، ذكرهما أبو الحسين في كتاب «التمام» فقال: مسألة الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر في أصح الروايتين. وفيه رواية ثانية: الغني الشاكر أفضل. وبها قال جماعة، منهم ابن قتيبة. ووجّه الأولى واختارها أبو إسحاق بن شاقلا، والوالد السعيد.

والتحقيق أن يقال: أفضلهما أتقاهما لله -تعالى-.

فإن فُرض استواؤهما في التقوى: استويا في الفضل.

فإن الله -سبحانه- لم يفضّل بالفقر والغني، كما لم يفضل بالعافية والبلاء، وإنما فضّل بالتقوى، كما قال -تعالى-: ﴿إِنْ أَكُرُمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...﴾ [الحجرات: ١٣].

والتقوى مبنية على أصلين: الصبر والشكر.

وكلٌّ من الغني والفقير لا بدُّ له منهما، فمن كان صبره وشكره أتم، كان أفضل.

فإن قيل: فإذا كان صبر الفقير أتم، وشكر الغني أتم، فأيهما أفضل؟

قيل: أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله.

ولا يصحُّ التفضيل بغير هذا ألبتة.

فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره. وقــد يكــون الفقــير أتقــى للــه فــي صبره من الغني في شكره.

فلا يصح أن يقال: هذا بغناه أفضل؛ ولا هذا بفقره أفضل. ولا يصح أن يقال: هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبر، ولا بالعكس؛ لأنهما مطيتان للإيمان لا بد منهما.

= بل الواجب أن يقال: أقومهما بالواجب والمندوب هو الأفضل. فإن التفضيل تابع لهذين الأمرين، كما قال -تعالى - في الأثر الإلهي: «ما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحبًّ إليَّ مما افترضتُ عليه. وما يزال عبدي يتقرَّب إليّ بالنوافل حتى أُحِبُّه». فأيُّ الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل، كان أفضا.

فإن قيل: فقد ثبت عن النبي ، أنه قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبـل أغنيـائهم بنصـف يوم، وهو خمس مئة عام».

قيل: هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة وإن سبقوهم بالدخول؛ فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه، فإذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع، كسبق الفقير الخفيف في المضائق وغيرها، وتأخر صاحب الأحمال بعده.

فإن قيل: إن النبي ، عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردُّها وقال: «ولكن أشبع يوماً وأجـوع يوماً...».

قيل: احتجّ بحال رسول الله 🐞 كل واحدة من الطائفتين.

والتحقيق أن الله -سبحانه وتعالى- جمع له بين كليهما على أتم الوجوه. وكان سيد الأغنياء الشاكرين، وسيد الفقراء الصابرين.

فحصل له الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه، ومن الشكر على الغنى ما لـم يحصل لغنى سواه.

فمن تأمل سيرته وجد الأمر كذلك؛ فكان أصبر الخلق في مواطن الصبر، وأشكر الخلق في مواطن الشكر». وقال -أيضاً- بعد كلام طويل جداً ما نصه:

اوأي غني أعظمُ مِن غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض، وعرض عليه أن يجعل له الصفا ذهباً، وخُير بين أن يكون ملكاً نبياً وبين أن يكون عبداً نبياً، فاختار أن يكون عبداً نبياً. ومع هذا فجبيت إليه أموال جزيرة العرب واليمن، فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء، بل تحمّل عبال المسلمين ودَيْنهم.

فإذا احتجُّ الغني الشاكر بحاله ، لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله.

كما أن الفقير الصابر إذا احتج بحاله ، لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبره، ويترك الدنيا اختياراً لا اضطراراً.

فرسول الله ه ونَّى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها. وأيضاً فإن الله --سبحانه- أغنى به الفقراء، فما نالت أمَّته الغنى إلا به. وأغنى الناس من صار غيره به غنياً». وتكلَّم -أيضاً- على الآفات التي تعترض كلاً من (الفقير) و(الغنى)، فقال: "وسر المسألة: أن طريق الفقر والتقلل طريق سلامة مع الصبر، وطريق الغنى والسُّعة في الغالب طريق عطب.

فإن اتَّقى الله في ماله، ووصل به رحمه، واخرج منه حق الله -وليس مقصوراً على الزكاة، بـل من حقه إشباع الجائع، وكسوة العاري، وإغاثة الملهوف، وإعانة المحتاج والمضطر- فطريقه طريق غنيمة، وهي فوق السلامة.

ومَثَل صاحب الفقر كمثل مريض قد حُبِس بمرضه عن أغراضه، فهو يُثاب على حسن صبره على حبسه. وأما الغني فخطره عظيم في جمعه وكسبه وصرفه. فإذا سلم كسبه وحسن أخذه من وجهه وصرفه في حقه، كان أنفع له.

فالفقير كالمتعبَّد المنقطع عـن النـاس، والغنـي المنفـق فـي وجـوه الخـير كـالمعين والمعلـم والمجاهد.

والمقصود بهذا الفصل، أنه ليس الفقراء الصابرون بأحق به الله عنياء الشاكرين، وأحقُّ الناس به أعلمهم بسنته، وأتبعهم لها، وبالله التوفيق».

قال أبو عبيدة: ونختم كلامنا على هذه المسألة بملاحظات:

ا**لأولى**: كلام ابن تيمية في (التفضيل) هو (التفصيل). نقله عنه تلميذه البار ابــن القيــم، وتقــدم ذلك عنه، ونحيل الأخ القارئ على «مجمــوع الفتــاوى» (٢١/٢١، ٦٩، ١١٩–١٢١، ١٩٥)، و(١٤/\_ ٣٠٠٥–٣٠٦)، فانظره فإنه مفيد.

الثانية: أخرج أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٨٣) أثراً فيه بيان الخلاف في هذه المسألة، وهو أقدم ما وقفت عليه فيها، مع التنويه إلى أنّ ابن تيمية قال في «مجموع الفتاوى» (١١/ ١١٩): «وأما الصحابة والتابعون فلم يُنقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر».

أخرج ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٥٦٤)، وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ٢٧٣)، وابن الأعرابي في «الزهد» (رقم ٩٠) بسنده إلى الفضل بن ثور قال: قلت لأبي سعيد -يعني: الحسن-البصري-: رجلان طلب أحدهما الدنيا بحلالها، فوصل بها رحمه، وقدم فيها لنفسه، ورجل رفض الدنيا؟ قال: أحبهما إليّ الذي رفض الدنيا. قلت: يا أبا سعيد هذا طلبها بحلالها، فأصابها، فوصل بها رحمه، وقدم فيها لنفسه. قال: أحبهما إليّ الذي جانبها.

وأسند أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٨٣): "عن عمر بن السكن قال: كنتُ عند سفيان بن عيينة، فقام إليه رجل من أهل بغداد فقال: يا أبا محمد! أخبرني عن قول مطرُّف: لأن أعافى فأشكر أحبُّ إليّ من أن ابتلى فأصبر، أهو أحبُّ إليك أم قول أخيه أبي العلاء: اللهم رضيتُ لنفسي ما رضيتَ لي؟

قال: فسكت سكتة ثم قال: قول مطرِّف أحبُّ إلى. فقال الرجل: كيف وقد رضى هذا لنفسه ما =

= رضيه الله له؟ فقال سفيان: إني قرأت القرآن، فوجدت صفة سليمان -عليه السلام- مع العافية التي كان فيها: ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أَوّابٌ ﴾ [ص: ٣٠]، ووجدت صفة أيسوب -عليه السلام- مع البلاء الذي كان فيه: ﴿ إِنّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نَعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أَوّابٌ ﴾ [ص: ٤٤]، فاستوت الصفتان. وهذا معافى، وهذا مبتلى. فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر، فلما اعتدلا؛ كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر» انتهى.

وأورد القرطبي في «تفسيره» (١٥/ ٢١٥–٢١٦) مثله، وقرر قولــة ســفيان، وردَّ علــى صــاحب «قوت القلوب» فيما عكر به عليه بكلام جيِّد، ينظر.

ونقل ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٣/ ٤٦٨-٤٦٩) من «تاريخ نيسابور» مناظرة لصاحبه -وهو أبو عبدالله الحاكم- مع شيخه عبيدالله بن محمد بن نافع بن مكرم الزاهد (ت ٣٨٤هـ) حول الفقر والغنى، أيهما أفضل، وفيها: «إنما يتفاضل الناس بإيمانهم»، وهذا الذي تبناه ابن تيمية، فيما نقلناه لك.

وانظر لمن فضّل (الغنى) الآيات: النساء: ٩٥-٩٦، سبأ: ٣٧، ص: ٤٤، وتفسيرها -على الترتيب- عند القرطبي: (٣٤٣، ٣٤٣، ٢١٥/١٥، ٢١٦).

ولمن فضّل (الفقر) الآيات: البقرة: ٢٦٨، ص: ٢٤، عبس: ١-٤، وتفسيرها -على الـترتيب-عند القرطبي: (٣/ ٣٢٩، ١٥/ ٢١٥، ٢١٦، ٢١٩).

الثالثة: سبق أن ذكرنا مصادر الشافعية وغيرهم في (المفاضلة) عند تقديمنا لهذا الجزء. وانظر «فتاوى ابن الصلاح» (ص ٤٧-٥٠، ٥٠)، «الفتاوى الحديثية» (ص ٤٤-٤٥) لابن حجر الهيتمي، وللعز بن عبدالسلام في «قواعد الأحكام» (٢/ ٣٦٧-٣٦٥)، كلمة مهمة في (المسألة) تقدمت بتمامها في التعليق على (ص ١١٨)، وقال في «شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» (ص ٢٥٥-٢٥٦) في شرحه لقوله ، «إنّ هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» أخرجه البخاري (٦٤٢٧) وغيره، قال:

"مدح المال في حق من صرفه في جهات القُربات؛ لأنه صار وسيلة إلى القُرب من الله، ولأن الصدقات تكفر الخطيئات، وترفع الدرجات. فمدح المال بـ "نِعـم": الحاوية للمدح العام لما ذكرته، وما جاء من ذم الدنيا ومتاعها وزينتها وزخرفها، فإنما جاء لأنه شاغل عن طاعة الله، مُلْم عن ذكر الله وشكره، حامل على الطغيان في أغلب الأحيان. فلذلك غلب ذم الدُنيا ومتاعها لغلبة أدائها إلى ذلك. وندر مدحها لندرة من يصرفها في مصارفها. وقد جعل الله إنفاق ذلك قربة إليه ومُزلفاً لديه فقال: ﴿ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٩٩]، وقال: ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا الْبَعَاءَ وَجُهِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]». =

الرابعة: وللشاطبي في «الموافقات» (٥/ ٣٦٦ - ٣٦٧ - بتحقيقي) كلمة قوية جداً، فيها تأكيد للقول بالتفصيل من خلال جمع ما ورد في الباب حول المال، ثم ذكر حال الصحابة في ذلك، وجعل هذه المسألة تحصيل حاصل ثمرة لهذا الأصل، قال بعد كلام عن الدنيا وملذّاتها بما فيها المال: «ولأجله كان الصحابة طالبين لها، مشتغلين بها، عاملين فيها؛ لأنها من هذه الجهة عون على شكر الله عليها، وعلى اتخاذها مركباً للآخرة، وهم كانوا أزهد الناس فيها، وأورع الناس في كسبها؛ فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى لجهله بهذا الاعتبار، وحاش لله من ذلك، إنما طلبوها من الجهة الثانية؛ فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم، كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى؛ فكان ذلك -أيضاً - من جملة عباداتهم، رضي الله عنهم، وألحقنا بهم، وحشرنا معهم، ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه.

فتأمل هذا الفصل؛ فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفي أحوال أهلها، وفيــه رفع مغالط تعترض للسالكين لطريق الآخرة؛ فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غير وجهه؛ كما يفهمون طلبها على غير وجهه؛ فيمدحون ما لا يمدح شرعاً، ويذمون ما لا يذم شرعاً.

وفيه -أيضاً- من الفوائد: فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر والغنى، وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق، ولا الغنى أفضل بإطلاق، بل الأمر في ذلك يتفصل؛ فإن الغنى إذا أمال إلى إيثار الآجلة؛ بإنفاقه إيثار العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموماً، وكان الفقر أفضل منه، وإن أمال إلى إيثار الآجلة؛ بإنفاقه في وجهه، والاستعانة به على التزود للمعاد؛ فهو أفضل من الفقر، والله الموفق بفضله».

قال أبو عبيدة: ينبغي للمؤمن العاقل الفهم عن الله -تعالى- وعن رسوله ، أن يتشبه بالسلف الصالح في أخذ المال والتمتع بملذات الدنيا، ولا يتشبه بالبهائم التي لا تعقل.

الخامسة: وأخيراً، من أجمع ما وقفتُ عليه في هذه المسألة مبحث عزيز، فيه تأصيل وتدليل، ينصر (التفصيل) في (التفضيل)، وضعه العلاّمة أحمد بن نصر الداودي في آخر كتابه «الأموال» (ص ١٧١ - ١٧٨ - ط. المغربية، أو ص ٣٤١ - ٣٥٢ - ط. دار السلام - القاهرة) وعليه مؤاخذة، سيتعقبه المصنف (السخاوي) في كلامه الآتي، وصدر كلامه بقوله على المسألة:

«أتى من النص في ذكر الكفاف، وذكر الفقر والغنى، ما فيه لمتأمله من العلماء بيان وشفاء أن الفضل في الكفاف، وأن الفقر والغنى محنتان من الله، وبليتان يبلو بهما أخيار عباده ليبدي صبر الصابرين، وشكر الشاكرين، وطغيان المبطرين، واستكثار الأشرين. وإنما فيه إشكال على الجاهلين والمقصرين، ومن لم يتأمله من الراسخين.

يقول الله -تعالى-: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣]، وقال: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، وقال: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ = فهذا ما فتح الله -عز وجل - به في الجمع بين هذين الحديثين.

وقد استروح الدّاودي المالكي(١) -رحمه الله- فقال في حديث الدعاء لأنس

الْقُرْانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، فوضع قوم الكتب على تفضيل الغنى على الفقر.

وألَّف آخرون على تفضيل الفقر على الغنى، وأغفلوا الحض على الوجه الـذي يجب الحض على على الوجه الـذي يجب الحض عليه والندب إليه، وأطنبوا في ذلك، وعنف بعضهم بعضاً، وطعن بعضهم على بعض.

وأرجو لمن صحت نيته، وخلصت لله طويته، وكانت لوجهه مقالته، وكان معه من العلم ما يسوغ له المقال والاستنباط أن يتغمده الله بعفوه، ويجازيه على نيته، ويصفح عن غفلته. إذ الناس ليسوا بمعصومين، ولا بد لهم من السهو والغفلة في بعض الأحايين، والله -جل وعلا- يؤيد بالتوفيق من يشاء فيما يشاء، ولن تجتمع بفضله هذه الأمة على ضلالة».

وأخذ في سياق الآيات والأحاديث والآثار، في كلام بديع لــه، يـأتي طـرف منـه فـي الهـامش الآتى، والله الهادي.

وانظر: «فتح الرحيم الرحمن شرح لامية ابن الـوردي، المسـماة «نصيحـة الإخـوان ومرشـد الخُلاَّن» (ص ١٠٠-١٠٣).

(١) قال في كتابه «الأموال» (١٧٦ - ط. مركز إحياء التراث المغربي أو ص ٣٤٩ -٣٥٠ -ط. دار السلام):

«ولم يأت في شيء من الحديث فيما علمناه أن النبي -عليه السلام- كان يدعو على نفسه بالفقر، ولا يدعو بذلك على أحد يريد به الخير، بل كان يدعو بالكفاف، ويستعيذ من فتنة الفقر، ومن فتنة الغنى. ولم يكن يدعو لأحد بالغنى إلا بشريطة يذكرها في دعائه».

ثم قال -رحمه الله تعالى-:

"وما روي أنه قال: "اللهم من آمن بي وصدق بما جئت به، فأقلل له من المال والولد"، فهذا لايصح (!!) في النقل، ولا في الاعتبار، ولو كان إنما دعا بذلك في المال وحده لكان محتملاً أن يدعو لهم بالكفاف، وأما دعاؤه بالولد، فكيف يدعو أن يقل المسلمون؛ لأن في ذهاب النسل قلتهم وذهابهم، وما يدفعه العيان فمدفوع عنه . وأيضاً فأحاديثه لاتتناقض، فيكف يذم فقر معاوية، ويأمر كعب بن مالك وسعداً، أن يبقيا ما ذكر من المال ويقول "إنه خير" ثم يخالف ذلك".

وقد ثبت أنه دعا لأنس بن مالك فقال: «اللهم أكثر ماله وولده، وبارك لــه فيمـا أعطيتــه». قـال أنس: فلقد أحصت ابنتي أني قدّمتُ من ولدي مقدم الحجاج البصرة مئة وبضعاً وعشرين نسمة لدعوة رسول الله وعاش بعد ذلك سنتين وولد له، وبقي نعم ذريته بعده، فلم يدع له بكثرة المال إلا وقد قرن =

أنه يدل على بطلان الحديث الآخر قال: «وكيف يصحُّ ذلك وهو الله يحضُّ على النكاح والتماس الولد»؟! انتهى.

والحكم عليه بالبطلان مع ما أسلفتُه من طرقه باطلٌ، نعم هو لا يقاوم حديث

= ذلك بقوله: وبارك له فيما أعطيته، فإن قيل: فأي الرجلين أفضل؟ المبتلى بالفقر أو المبتلى بالغنى، إذا صلحت حالة كل واحد منهما؟ قيل: السؤال عن هذا لا يستقيم إذ قد يكون لهذا أعمال سوى تلك المحنة يفضل بها صاحبه، ويكون لصاحبه أعمال يفضل بها من يساويه في تلك الحالة، وقد يكون هذا الذي صلح حاله على الفقر قد لا يصلح حاله على الغنى، ويصلح حاله الآخر على الفقر والغنى، وقد تختلف حالتهما في غير ذلك.

فإن قيل: فإن كان كل واحدٍ منهما تصلح حالته في الأمرين وهما في غير ذلك من الأعمال متساويان، وأدى الفقير ما يجب عليه في فقره من الصبر والعفاف والرضى، وأدى الغني ما يجب عليه من الإنفاق والبذل والشكر والتواضع، فأي الرجلين أفضل؟ فعِلْم هذا عند الله، مع أن قوماً ذهبوا إلى تفضيل الفقير لحديث: "إن الفقراء يدخلون الجنة وأصحاب الجدّ محبوسون للحساب». وقالوا: إنما يحبس هذا للتفاخر والتكاثر، وأما من أدى حزّ الله في ماله، ولم يرد به التفاخر والتكاثر، وأهلك منه ما قدر له في حقه، وأرصد بباقيه الحاجة إليه؛ فليس أولئك منه السبق لشيء. ويدل على هذا ما ثبت عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحقّ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها». وفي حديث آخر: "رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحقّ، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار». فقد بيّن فه أنه لا شيء أرفع من هاتين الحالتين، وهو المبيّن عن الله معنى ما أراد، ولو كان من كانت هذه حالته مسبوقاً في الآخرة لما حض الرسول -عليه السلام- على أن يتنافس في عمله ولا وصفه بهذه الصفة».

فما أورده المصنف عن الداودي هو لفظ نقل ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ ۱۳۸) عنه، ولعله منقول من «شرحه على صحيح البخاري»، وهو من مصادر ابن حجر كما في «معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» (ص ۲۳۲ رقم ۹۸۰)، ومما كتبته في التعريف به فيه:

"صرح عبدالسلام المباركفوري في "سيرة الإمام البخاري" (١٩٦) أنه رأى نسخة قديمة منه، كان يملكها الشيخ نذير حسين الدهلوي"، ولعله من تصرف ابن حجر -كعادته- في النقل، إذ وجدت ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (١٧١/١٠) ساقه كما أثبتناه، وعنده كلام الداودي برمته، وقال عنه: «أحسن ما رأيت في هذه المسألة»، أي: التفصيل بين الغني والفقير.

أنسٍ في الصحة، ولو لم يمكن الجمع بينهما بحيث زال التضاد -إن شاء الله- بين الخبرين وأُعمِلا معاً، كان القول بأن أحدَهما كافٍ أصح.

ولذلك تعقّب الداوديَّ شيخُنا -رحمَه الله- وقال: «إنه لا مُنافاةَ بينهما -يعني بين الحضِّ على النكاح والتماسِ الولد، وبين الدعاء بعدم حصُول الولد والمال معاً- لاحتمال أن يكون وردَ في حصول الأمرين معاً».

قال: «لكن يعكِّر عليه كراهيتُه لغير أنس ما دعا به له ...»(١)، ثــم أجـاب عنـه بما أسلفتُه معزوًا إليه.

فإن استُشكِل -أيضاً - دعاؤه على من لم يؤمن به بكثرةِ المال والولد وطول العمر بمن يشاهَدُ من الكفار والمُقلّين منهما معاً، بحيث يكون أشقى الأشقياء، فهو من اجتمع عليه فقرُ الدنيا وعذاب الآخرة، وهو الذي خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

وكذا بمن يهلك قبل الطعن في السنِّ -أيضاً-، والحالُ أن دعاءَه هه مجابٌ، أمكن أن يقال: لعلَّه هه لم يقصد حقيقة الدعاء عليهم، إنما أراد منه تنفير من يحبهما معاً من محبيه على الوجه المذموم كما تقدم.

ونحوه القول في غالبِ من دعا عليهم الله من الكفار ممن تخلّف دعاؤه فيهم بأنه لم يُرد بذلك إهلاكهم، وإنما أراد ردعهم ليتوبوا.

وقد قيل في «عقرى حلقى»: أن ظاهره الدعاء لكنه غير مراد، وكذا قيــل فـي «ويل أمه» و«لا أبا له»، و«ترِبت يداه»، و«قاتله الله» ونحو ذلك.

ويحتمل أن يقال: لعله أراد قوماً مخصوصين في زمنه ، أو يقال بالفرق بين من صدر منه الدعاء عليه بطريق التعيين وبين من اندرج في العموم، لا سيما بعد نزول قولِه -تعالى-: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأُمْرِ شَيَّ الْوَ يُتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبُهُمْ

<sup>(</sup>١) انظر: «فتح الباري» (١١/ ١٣٨).

فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، فقد صحّ أنه الله كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ أو يدعو لأحدٍ قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: «ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعيَّاش بن [أبي] ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم أشدُد وطْأتَك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»(١) يجهر بذلك.

وكان يقول في بعض صلاتِه في صلاة الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من العرب، حتى أنزل الله -عز وجل - ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ الآية [آل عمران: ١٢٨](٢).

ويستأنس له بقول شيخِنا -رحمه الله- في حديث: «أيّما مؤمن سببتُه أو جلدتُه؛ فاجعل ذلك كفارةً له يوم القيامة»(٣)، ما أظنه يشمل ما وقع منه بطريق

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في «مسنده » (۱/ ۹۶)، وابن أبي شيبة (۲/ ۳۱۲)، والحميدي (۹۳۹)، والحميدي (۹۳۹)، وأحمد (۲/ ۳۱۹، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۲۰۰)، ومسلم (۹۷۵)، وابين ماجه وأحمد (۲/ ۲۳۹، ۲۱۵)، والبخاري (۵۷۳)، وأبو يعلى (۵۸۷۳)، وابين خزيمة (۱۱۵)، وأبو عوانة (۲/ ۲۸۳)، والبيهقى (۲/ ۱۹۷)، والبغوي (۲۳۳) من حديث أبي هريرة.

ومعنى: «واجعلها»؛ أي: العقوبة، سنين، أي: القحط سبع سنين، دعا عليهم بالقحط دون الهلاك، طمعاً في إيمانهم رحمة عليهم، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل ومن «الجواب» المرفق -وهو بخط السخاوي-، وأثبتُه من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲۷)، وفي «التفسير» (۱/ ۱۳۲)، وأحمد (۲/ ۹۳، ۹۰، ۹۰، ۱۱ م ۱۰ م ۱۰ م ۱۱ م ۱۰ م البخاري (۲۰۳۰)، والترمذي (۲۰۳، ۹۳)، والنسائي (۲/ ۲۰۳)، وفي «الكبرى» (۱۱ م ۱۳۹۰)، وأبو يعلى (۷۵ ه)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (۱۲۸۸، ۱۳۹۲)، والطبري في «التفسير» (۷۸۱۸)، والطحاوي في «المشكل» (۷۲ ه، ۲۵)، و«شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۲۲)، والطبراني في «الكبير» (۱۳۱۳)، والنحاس في «المناسخ والمنسوخ» (۳۰۳)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ۱۱، ۱۱۷)، وابن خزيمة (۲۲۲)، وابن حبان (۱۹۸۸، ۱۹۸۸)، والبيهقي (۱۹۸۸) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحميدي (١٠٤١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ٧١)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (٢/ ٢٠١)، وفي «التاريخ = «مصنفه» (٢٠٦٤)، وأحمد (٢/ ٢٤٣)، والدارمي (٢٧٦٥)، والبخاري

التعميم لغير معيّن، حتى يتناول مَن لم يدرك زمنه 鶲.

بل قال شيخُنا (١) -أيضاً - في قوله (اللهم اجعل فناءَ أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون (٢)، إذ استُشكل بأن أكثر الأمة إنما يموتون بغير الطعن

= الكبير» (٤/ ١٠٠ - ١١)، ومسلم (٢٦٠١)، وعبد بن حميد (٩٩٨)، وأبو يعلى (٦٣١٣)، وابن حبان (٦٥١٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٦٠٠ - ١٠١)، والطبراني في «الأوسط» (٢٣٣٠، والبيهقي (٧/ ٦٠ - ٦١)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢٣٩)، والخطيب في «الموضح» (١/ ٤٩٤)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٠٥ - ٢٠١)، وعبدالغني بن سعيد الأزدي في «الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم» (ص ٩٠ - ٩١) من حديث أبي هريرة.

(۱) كلامه الآتي في «بذل الماعون في فضل الطاعون» (الفصل الرابع: ذكر الجواب عن إشكال أورده بعضهم على هذا الحديث يريد القدح فيه، مستنداً إلى أن أكثر الأمة يموتون بغير الطعن والطاعون، فلو ثبت الحديث لماتوا كلهم بأحد الأمرين)، منه (ص ١٢٣ وما بعد).

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ٤٣ و ٤/ ٢٣٨)، والبخاري في «الكنى» (٩/ ١٤)، وآبن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٠٧)، و«الجهاد» (١٨٩)، وابن حبان في «الثقات» (٧/ ٣٥٧) والدولابي في «الآحاد والمثاني» (١/ ١٨٨)، والحربي في «الغريب» (١/ ٢٧٤)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٩٩٢)، والحربي في «الغريب» (١/ ٢٧٤)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٩٩٢)، والمحابة» والحاكم (٣/ ٩٣٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٣٨٤)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» والحاد في «الصحابة» –ومن طريقه ابن حجر في «بذل الماعون» (ص ١٢٠ - ١٢١)، من حديث أبي بردة أخي أبي موسى الأشعري.

ونقل ابن حجر في «بذل الماعون» (ص ١٢١) عن شيخه العراقي قوله: «هـذا حديث رجاله ثقات، وكريب بن الحارث ذكره ابن حبان في «الثقات» وروى له هذا الحديث، إلا أنه جعله عـن أبي بردة، عن أبي موسى، وظن أنه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وإنما هـو أخوه، ولـذا ذكره في (الطبقة الثالثة) من «الثقات» فوهم».

قال أبو عبيدة: نعم، رجاله ثقات، سوى كريب بن الحارث، لم يوثقه غير ابن حبان، وترجمه البخاري (٤/ ١/ ٢٣١)، وابن أبي حاتم (٣/ ٢/ ١٦٨) وسكتا عنه.

وأخرجه -أيضاً- أحمد (٤/ ٣٩٥)، والطيالسي (٥٣٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٢١١)، والبزار (٣٥١- زوائد)، والطبراني في «الأوسط» (١٤١٨)، والصغير (٣٥١)، وابن بشران في «الأمالي» (٣/ ق. ١٨)، والبيهتي في «الدلائل» (٦/ ٣٨٤) من حديث أبي موسى الأشعري، على =

#### والطاعون:

"يحتمل أن يكون شه دعا لأمته بطريق التعميم، فاستجاب الله دعاء في بعضهم فيكون من العام المخصوص، ويحتمل أن يكون أراد شه بلفظ «أمتي» طائفة مخصوصة كالخيار مثلاً، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص.

والأول قد يوجّه بأنَّ الصَّحابة لم يموتوا كلَّهم بالأمرين ولا بأحدهما فقط، وكذلك الخيار؛ فإنَّ الكثير منهم يموتون بغيرِهما، وقريبٌ من الأول دعاؤه اللمؤمنين بالمغفرة، مع أنه ثبت بالأدلة القطعية عند أهل السنة أن طائفة منهم يُعذّبون، ثم يخرجون من النار بالشّفاعة.

وفي عكس ذلك دعاؤه أن لا يُهلِك أمته (١) بالغرق، وأن يرفع عنهم الرّجم من السماء والخسف من الأرض، وأخبر أنه أجيب إليها ثم وقعت بعد، فدل على أن المراد بنفي ذلك عن الأمة نفيه عن الجميع، وأن وقوعه لبعضهم لا يقدح في صحة الحديث؛ لصلاحية اللفظ لإرادة الكل والبعض.

وكذا يقال في الحديث المسؤول عنه، وحديث الطاعون<sup>(۱)</sup> -أيضاً-: اللفظ صالح لإرادة الكل والبعض، فدل الواقع على أن المراد البعض فيهما، كما دل الواقع في حديث الغرق ونحوه على أن المراد الكل، ثم إنه ليس المراد بالكل

<sup>=</sup> اختلاف شديد في إسناده، تكلم شيخنا الألباني في «الإرواء» (٦/ ٧٠) على بعضها، وصحح الحديث بمجموع طرقه، وفي الباب عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهم-، وصرح ابن حجر في «بذل الماعون» (ص ٣٢٣) في موطن آخر بصحته.

<sup>(</sup>۱) بعدها في "بذل الماعون" (ص ١٢٤) -ومنه ينقل المصنف-: "بِسَنة عامة، وأن لا يهلكهم..."، وقد سقطت على ناسخ أصل كتابنا هذا، وتصرف المصنف في كلام شيخه ابن حجر الآتي على وجه فيه اختصار، وتقديم وتأخير، فاقتضى التنويه، وسيأتي سياق الأحاديث الدالة على ما ذكره هنا، وما سيذكره قريباً، والله الموفق.

<sup>(</sup>٢) المذكور قريباً: «اللهم اجعل فناء أمتى ...».

جميع الأمة من أولها إلى آخرها، وإنما المراد به جميع من يكون موجوداً في عصر من الأعصار في جميع البلاد من الأمة المحمدية، بحيث تنقرض أمة الإجابة ولا يبقى مثلاً من الناس إلا أمة الدعوة.

وهذا لا يقع إلا بعد وقوع الآيات ونزول عيسى ابن مريم، وقبض أرواح من يوحد إذ ذاك من أهل التوحيد، فلا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، فأولئك تقوم عليهم الساعة، كما ثبت في الحديث الصحيح (١).

وأما ما قبل ذلك فللعلماء فيه اختلاف في مسألة: «هل تخلو الأرض من قائم لله بالحجّةِ؟» (٢)، ليس هذا موضع إيراده.

وممن نحى إلى أن المراد بالأمة في حديث الطاعون الصحابة أبو العباس القرطبي في «شرح صحيح مسلم» (٢٠)، وتُعقب بأنه قد مات جمع كثيرٌ من الصحابة

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم (١٤٨) عن أنس رفعه: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله».

وأخرج البخاري (٧٠٦٧)، ومسلم (١٣١) وغيرهما من حديث ابن مسعود: «من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء»، وأورد ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٨٥) الفاظاً عديدة تدلل على ما ذكره المصنف، وأفرد أبو عمرو الداني في «الفتن» (٨٠٧/٤): (باب ما جاء أن الساعة تقوم على أشرار الناس)، فانظره.

<sup>(</sup>۲) تجد جواز الخلو عند أشراط الساعة آخر الزمان عند الكرماني في «شرحه على صحيح البخاري» (۲/ ۳۸ و گ/ ۱۹٤ و ۱۹۲ ۹۳)، وسبقه الجويني في «البرهان» (۲/ ۱۳٤٦)، وأجاز الخلو البخامير، والصواب أنه فرض لكل عصر، وتحمس له السيوطي في رسالته «الرد على من أخليد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» وهي مطبوعة، انظر منها (ص ۲۷، ۹۷ وما بعد)، وراجع التفصيل وتأصيل المسألة: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲/ ۲۰۶)، «المسودة» (۲۷٪)، «إعلام الموقعين» (۱/ ۲۳۳ بتحقيقي)، «الإحكام» (۱/ ۲۳۳) للآمدي، «جمع الجوامع» (۲/ ۲۳۳) مع «شرح المحلي»)، «تيسير التحرير» (۱/ ۲۶۰)، «إرشاد الفحول» (ص ۲۵٪)، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٣) المسمى: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (٥/ ٦١٢ - ط. دار ابن كثير)، قال: "إن الطاعون مرض عام يكون عنه موت عام، وقد يُسمّى بالوباء، ويرسله الله نقمة وعقوبة لمن يشاء من عصاة عبيدِه، وكفرتهم. وقد يُرسله شهادةً، ورحمة للصالحين من عباده، كما قال معاذ =

بغير الطعن والطاعون، وأُجيب: بأنه إذا ساغ تخصيص عموم الأمة بالصحابة، ساغ تخصيص الصحابة بالصحابة بالمواب في تخصيص الصحابة بطائفة منهم، ولكن قد استبعد التقيُّ ابن تيمية أصل الجواب في

= في طاعون الشام: إنه شهادة ورحمة لكم، ودعوة نبيكم. قال أبو قلابة: يعني بدعوة نبيكم: أنه الله الله عنه أن يجعل فناء أمته بالطّعن والطّاعون. كذا جاءت الرواية عن أبي قلابة بالواو. قال بعض علمائنا: والصحيح بالطعن، أو الطاعون، بأو التي هي لأحد الشيئين. أي: لا يجتمع ذلك عليهم.

قلتُ: ويظهر لي: أن الراويتين صحيحتا المعنى، وبيانه: أن مُرادَ النبي هي بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ لأنه هي قد دعا لجميع أمته ألا يهلكهم بسَنة عامة، ولا بتسليط أعدائهم عليهم، فأجيب إلى ذلك، فلا تذهب بيضتهم، ولا معظمهم بموت عام، ولا بعدو على مقتضى هذا الدعاء. والدعاء المذكور في حديث أبي قلابة يقتضي أن يفنى جميعهم بالقتل والموت العام. فتعيّن أن يصرف الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله، وبالطاعون الذي وقع في زمانهم، فهلك به بقيتُهم. فعلى هذا: قد جمع الله لهم كلا الأمرين. فتبقى الواو على أصلها من الجمع، أو تحمل (أو) على التنويعية والتقسيمية. والله -تعالى- أعلم».

قال أبو عبيدة: لي تعليقات:

الأولى: العالم الذي أبهمه أبو العباس القرطبي في «شرحه تلخيصه صحيح مسلم» -وليس كتابه شرحاً لأصل «الصحيح» كما توهمه عبارة المصنف- هو القاضي عياض، وعبارته في «إكمال المعلم» (٧/ ١٣٣٧) هذا نصها:

«الصحيح من الرواية أنه -عليه السلام- أخبره جبريل أن فناء أمته «بطعن أو طاعون»، فقال: «اللهم فناء بطاعون»، قال: «وهذا الذي يوافق حديثه الآخر: «أن لا يجعل بأسهم بينهم، وأن لايسلط عليهم عدواً من غيرهم»».

الثانية: قول المصنف الآتي: «وقد يعترض عليه، بأنه قد مات جمع كثير من الصحابة بغير ...» إلى آخره هو بالحرف في «بذل الماعون» (ص ١٢٨) لابن حجر.

الثالثة: مقولة أبي قلابة «يعني بدعوة نبيكم ...» فيها: «أو» بين «بالطعن» و«الطاعون» بالتنويع والتقسيم لا بالجمع! أخرج ذلك أحمد (٥/ ٢٤٨) ، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم ٩)، ولفظه:

«قال أبو قلابة: فلم أدر ما دعوة نبيكم؟ حتى بلغني الحديث: إن رسول الله ، قال: «إني سألت ربي أن لا يجمع أمتي على ضلالة، ولا يلبسهم شيعاً، ولا يذيق بعضهم بأس بعض، فأبى علي، فقلت: فحُمّى إذاً أو طاعون». قال أبو قلابة: فعرفتُ تأويل دعوة نبيكم».

حمله على الصحابة فقط، وقال<sup>(۱)</sup>: «متى سلّم ذلك، تطرّق إلى كلِّ حديث أضيف إلى الأمة»، نعم قد جزَم به شيخُنا<sup>(۱)</sup>. فقال: «والحقُّ أن أصل الدَّعوة للصَّحابة، ولا منع<sup>(۱)</sup> من إلحاق غيرهم بهم في الفضل المذكور»، وأيَّده بما يضيق المحلُّ عن إيراده (۱).

وحديث الغرَق المشار إليه هو في "صحيح مسلم" من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، أنه القبل ذات يوم من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية، دخل فركع ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربّه طويلاً، ثم انصرف إلينا فقال: "سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ، فسألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالسنّة فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها" (٥٠).

<sup>(</sup>۱) فيما نقله المنبجي في «الجزء الذي جمعه في الطاعون»، أفاده ابن حجر في «بذل الماعون» (س ۱۲۹)، وجزء المنبجي هذا محفوظ في الظاهرية، وهو في (۲۷) ورقة، وقال عنه ابن قاضي شهبة: «وهو يدل على حفظ وفضل، وفيه فوائد كثيرة»، وسبب تأليفه لما رأى في طاعون سنة ٧٦٤هـ حدوث بدعة، وهي أدعية مروية عن النبي الله في الرؤيا، أفاده حاجي خليفة في «كشف الظنون» (٨٧٦) (١٥٧٤).

وانظر: «الأعلام» (٧/ ٤١–٤٢) للزركلي.

<sup>(</sup>٢) يريد الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل! وفي مطبوع «بذل الماعون» (ص ١٢٩): «يمانع».

<sup>(</sup>٤) انظر: «بذل الماعون» (ص ١٢٩ وما بعد).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ١٧٥ - ١٨١ - ١٨٢)، ومسلم (٢٨٩٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٢٢٠ - ٢٢١ ، ١١/ ٤٥٩)، و «المسند»، وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» (١/ ٢٨)، وأبو يعلى في «المسند» (٢٣٤)، والبزار (٣/ ٣٦٨) برقم (١١٢٥)، والدورقي في «مسند سعد» (٣٩)، وابن حبان (٧٣٣٧)، والمفضل الجندي في «فضائل المدينة» (ص ٤٢)، وابن خزيمة، وابن مردويه، وأبو الشيخ –كما في «الدر المنثور» (٣/ ١٧ – ١٨)، والواحدي في «الوسيط» (٢/ ٢٨٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٢٨٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٤١٠٤)، وفي «تفسيره» (٢/ ٤٠١)، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم ٧) من طرق عن عثمان بن حكيم الأنصاري، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص.

وفي الباب عن أنس ()، وثوبان (۱)، وخبّاب بن الأرت (۳)، وابن عباس (۱)، ومعاذ بن جبل (۱۰)، وأبى بصرة الغفاري (۱۱) – رضى الله عنهم –.

(۱) أخرجه أحمد (٣/ ٢٦)، والنسائي في «الكبرى» -كما في «تحفة الأشراف» (١/ ٢٤٢)-، وابن خزيمة (١٢٢٨)، والطبراني في «الصغير» (١/ ٨)، والحاكم (١/ ١٣)، وأبو نعيم (٨/ ٣٢٦)، والضياء في «المختارة» (٢٢٢٠)، وهو صحيح.

(٢) سيأتي لفظه عند المصنف قريباً، وهناك تخريجه.

(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٨ ١ - ١٠٩)، وعبدالرزاق في «التفسير» (٢/ ٢١٠)، والنسائي في «المجتبى» (٣/ ٢١٠)، و«الكبرى» (١٢٤١، ١٢٤١)، والترمذي (٢١٧٥)، وابس حبان (٢٣٦)، وابن جرير في «التفسير» (٧/ ١٤٤)، والطبراني في «الكبير» (٣٦٢١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» وابن جرير في «الذفسير» (١٤٤/ ٣٢١)، والمذني في «الفتن» (رقم ٨)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٤٤/ ٣٢١)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٨٤) إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.

(٤) سيأتي لفظه عند المصنف قريباً، وهناك تخريجه.

(٥) أخرجه أحمد (٥/ ٤٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٣١٨-٣١٩)، وابن ماجه (٥) أخرجه أحمد (٥/ ٤٠)، وابن ماجه (٣٩ / ٣١٩)، والطبراني في «الكبير» (٣٩ / ٣٩٠)، والطبراني في «الكبير» (٣٩ رقم ٣٠٦)، وفي «مسند الشاميين» (١١٣١)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٣٨٠-٣٨١)، وإسناده صحيح.

وعزاه ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٢٦٧) إلى ابن مردويه.

(٦) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٦)، والطبراني في «الكبير» (٢١٧١)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٢٤) من طريق أبي هانئ الخولاني، عن رجل، عن أبي بصرة الغفاري، رفعه.

قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٧٧ و٧/ ٢٢٢): «وفيه راو لم يُسمُّ».

قال أبو عبيدة: وفي الباب عن جمع آخرين، هذا ما وقفتُ عليه منهم على عجلة، والله الموفق:

#### \* حديث خالد الخزاعي:

أخرجه البزار (٣٢٨٩)، وابن جرير (٧/ ١٤٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٤٤٦، ٢٤٤٧).

وعزاه ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٢٥٧) إلى أبي يعلى، والحسن بن سفيان، وقـال: «رجالـه ثقات»، وحسنه في «مختصر زوائد البزار» (٢/ ١٦٤–١٦٥).

وانظر: «المجمع» (٧/ ٢٢٢).

ولفظ حديث ثوبان: "وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، وأن لا يُسلّط عليهم عدواً من غيرهم، وأن لا يُلبِسَهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض، فقال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُردُّ، وإني أعطيتُك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلّط عليهم عدواً من غيرهم فيستبيح بيضتهم، حتى يكون بعضهم يهلِكُ بعضاً»(۱).

\* حديث أبي هريرة:

أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٤ رقم ٧٤١٥)، والبزار (٣٢٩٠)، والطبراني في «الأوسط» (١٨٨٣)، وعزاه ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٢٦٩-٢٧٠) إلى ابن مردويه.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٢٢): «رجاله ثقات».

وقال ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (٢/ ١٦٤): «صحيح».

\* حديث حليفة بن اليمان:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٣١٨ و ١١/ ٤٥٩) بسند حسن إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق. وعزاه ابن كثير (٣/ ٢٦٦) لابن مردويه في «تفسيره».

\* حديث عبدالله بن عمر:

أخرجه أحمد (٥/ ٤٤٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٠١٣)، وقال: «هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه»، وعزاه في «الدر المنثور» (٣/ ١٨) للحاكم، قال: «وصححه».

وقال ابن كثير (٣/ ٢٦٦): ﴿إِسناده جيد قوي».

(۱) أخرجه الطيالسي (۹۹۱)، وابن أبي شيبة (۱۱/ ۲۵۸)، وأحمد (٥/ ٢٧٨)، ومسلم (٢٨٨٩)، وأبو داود (٢٥٢٤)، والترمذي (٢١٧٦) – وقال: «حديث حسن صحيح» -، وابن ماجه (٢٨٨٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥٦٠)، و«السنّة» (١/ ١٢٥)، والطبري في «التفسير» (٧/ ١٤٤)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في «جزء فيه أجاديث أيوب السختياني» (رقم ١١٥ ٢١)، وابن حبان (٧٣٨٧)، والطبراني في «الأوسط» (٨٣٩٢)، وفي «مسند الشاميين» (١٢٥٢)، والحاكم (٤/ ٤٤٤)، والبيهقي (٩/ ١٨١)، وفي «الدلائل» (٦/ ٢٦٥ - ٧٢٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١٥ ٤٠١)، وأبو نعيم في «الدلائل» (ص ٢٦٩ - ٤٧٠)، والقضاعي في «مسند الشفاب» (شرح السنة» (١٥ ٤٠٠)، وأبو نعيم في «الدلائل» (ص ٢٦٩)، والقضاعي في «مسند الشفاب»

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧) إلى عبد بن حميد في «تفسيره».

وعند ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من «تفسيره» في هذه الآية من حديث ابن عباس، عن النبي شه قال: «دعوت الله عزّ وجلّ أن يرفع عن أمتي أربعاً، فرفع عنهم أثنتين، وأبى أن يرفع عنهم اثنتين: دعوت الله أن يرفع عنهم الرّجم من السماء، والخسف من الأرض، وأن لا يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الخسف والرّجم، وأبى أن يرفع الآخرتين»(۱).

ونحوه عند البخاري عن جابر قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٥] قال رسولُ الله ﷺ: «أعوذ بوجهك» ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُلِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ﴾ قال رسولُ الله ﷺ: «هاتان أهون وأيسر»(٢).

<sup>=</sup> وكان معمراً يرويه بسند حديث ثوبان، إلا أنه يجعله من (مسند شداد بن أوس)، كما عند عبدالرزاق في «التفسير» (٢/ ٢١٠-٢١١)، وأحمد (٤/ ١٢٣)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في «جزء فيه أحاديث أيوب السختياني» (رقم ١٨، ٣٣)، وإبراهيم الحربي في «غريب الحديث» (٣/ ٩٥٧)، والطبري في «التفسير» (٧/ ١٤٤)، والبزار (٣٩١- زوائده)، وأبي عمرو الداني في «الفتن» (رقم ٢)، وعزاه ابن كثير إلى «تفسير ابن مردويه»، وقال: «إسناده جيد قوي».

وقال ابن حجر في «الفتح» (٨/ ٢٩٣): «إسناده صحيح».

وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٢١): «رجال أحمد رجال الصحيح».

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم ٢).

<sup>(</sup>۱) عزاه ابسن حجر في «بـذل المـاعون» (ص ۱۲۵ – ۱۲۵) إلـى ابـن مردويـه، ومنـه نقلـه المصنف، وهو في «الفتح» (۸/ ۲۹۳)، و«الكافي الشاف» (۲/ ۳۲) -أيضاً- معزواً له -وسكت عنه-، وكذا فعل كل من: ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ۲۲۹)، والسيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۲۸٤).

وظفرت به -مختصراً- عند الطبراني في «الكبير» (١١ رقم ١٢٧٤) بسند فيه محمد بـن أبـي ليلي، وهو سيء الحفظ.

وانظر: «المجمع» (٧/ ٢٢٢)، وصح عنه بعضه موقوفاً عند ابن أبي حاتم في «التفسير» (رقم ٧٤١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٣٠٩)، وعبدالرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢١١)، والحميدي =

ولعبدالرزاق من حديث أبي بن كعب، في قوله تعالى: ﴿ عَذَاباً مَّن فَوْقِكُمْ ﴾ قال: الرّجم، ﴿أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قال: الغرق(١).

وبحديث سعد تَعقَّب شيخُنا رحمه الله قولَ بعضِ شرّاح «المصابيح» أن جميع دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مستجابة، وقال: «إن في قوله غفلة عن الحديث الصحيح، وهو «سألت الله ثلاثاً» وذكره».

ونحوه قولُ القاضي عياض في «الشفا»: «قد أخبر النبي ، أنه سأل لأمته أشياء من أمور الدين والدنيا، أُعطي بعضَها ومُنِع بعضها (٢٠). انتهى.

ويُساعِد شيخُنا من أجاب عن استشكال ظاهِر قوله ، «لكلٌ نبيٌ دعوةٌ مستجابةٌ» (٣) بما وقع لكثيرٍ من الأنبياء من الدَعوات المجابة، ولا سيما نبينا ،

<sup>=</sup> في «مسنده» (١٢٥٩)، ونعيم بن حماد في «الفتن» (١٧٣٠)، والبخاري (٢٦٢١، ٧٣١٥، ٢٠٤٠)، والنسائي في «التفسير» (١/ ٤٧٠- ٤٧١)، وفي «الكبرى» (٧٧٣١)، والترمذي (٣٠٦٥)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٧)، والطبري في «تفسيره» (١/ ٢٢١)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١/ ٢١١ رقم ١٣١٠)، وابن حبان (٠٢٢٠)، وأبو يعلى (١٨٢٩) و(١٩٦٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٠٠)، والإسماعيلي في «مستخرجه» -كما في «الفتح» (٨/ ٢٩٢)-، والكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص ٣١٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠١٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٢٦)، وفي «الاعتقاد» (ص ٨٩)، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم ١٤) من حديث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٤/ ١٣٠٩ رقم ٧٣٩٨) مطبولاً، وعزاه ابن حجر في «بذل الماعون» (ص ١٢٥) إلى عبدالرزاق -ومنه ينقل المصنف- وهو غير موجود في مطبوع «تفسيره». (۲) الشفا (١/ ٤٣٣- مكتبة الفارابي، أو ٢/ ٣٦٥- مع «نسيم الرياض»).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك (١/ ٢١٤ - تنوير)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٢٧٥، ٣٨١، ٢٠٥)، والبخاري (٢/ ٢٧٥)، ومسلم (١٩٩)، والترمذي (٣٦٠٧)، وابن ماجه (٤٣٠٧)، والدارمي والبخاري (٢٨٠٧)، وهناد في «الزهد» (١٨٢١)، وابن المبارك في «الزهد» (١٦٢١، ١٦٢٤)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم ١١٧٣)، وابن راهويه في «المسند» (٦٨، ٦٩)، والآجري في «الشريعة» (ص (٣٤١)، وابن منده في «الإيمان» (١١٣٨٩)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٢٦٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٥، ١٠٤١)، والطبراني في «الأوسط» (١٧٤٨)، وتمام في «فوائده» (١١٢٣)، =

بقوله: أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة، فحالهم فيها بين الرجاء والخوف (١٠).

وكذا من قال: إن المراد بأنَّ لكلِّ منهم دعوةً عامةً مستجابةً في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم، وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يُستجاب، ومنها ما لا يُستجاب.

وبالجملة فالمقام خطِرٌ، وإذا كان ورَد في حقّ المسلمين قول ها: "ما من رجل مسلم دعا الله بدعوة ليس فيها إثمّ ولا قطيعة، إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث إما أن يُعجّل له دعوته، وإما أن يدّخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها»(٢).

<sup>=</sup> والجركاني فسي «جزئمه» (رقم ١٢)، وأبو عوانـة (١/ ٩٠)، والبغـوي (١٢٣٥ - ١٢٣٧)، والفسـوي (١/ ٠٠٤)، واللالكـائي (١/ ٠٠٠)، والبيهقي (٨/ ١٧)، وفي «الشعب» (٣١٣)، و«الأسماء والصفات» (ص ٢١٣)، واللالكـائي في «السنة» (رقم ١٧٦٧ - ١٧٦٨، ٢٠٤٩ - ٢٠٤١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) انظر في تقرير معنى الحديث: «لكل نبي ...»: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٨/٣٣٦)، «الموافقات» (٥/ ٣١٠- ٣١٤- بتحقيقي)، وفيه تقرير الشاطبي بناءً على رواية صحيحة للحديث بلفظ: «اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي ...». أخرجه أحمد (١/ ٢٨١، ٢٩٥)، والطيالسي (٢٧١١)، والبيقي في وأبو يعلى (٢٣٢٨) في «مسانيدهم»، وابن شاهين في «جزء من حديثه» (رقم ١٥)، والبيقي في «لدلائل» (٥/ ٢٣٢٨) بسنلم جيد من حديث ابن عباس. صحة الإيثار في أمور الآخرة، إذ كان إنما يدعو بدعوته التي أعطيها في أمر من أمور الآخرة لا في أمور الدنيا، ويعكر على هذا أن دعوته الست مخصوصة به، بل لأمته، فلا يحصل فيها معنى الإيثار المذكور.

وانظر لتأكيد توجيه المصنف: «الأجوبة المرضية» للمصنف (٣/ ١١٢١ - ١١٢٢)، «السلسلة الصحيحة» (٢٥٣٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۱۷)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۲۰۱)، وعبد ومن طريقه وغيره: ابن عبدالبر في «التمهيد» (788-887، 788، 788)، وأحمد (10/10)، وعبد ابن حميد في «المنتخب» (10/10)، والطحاوي في «المشكل» (10/10 رقم 10/10)، و«المعجم الرسالة)، وأبو يعلى في «المسند» (10/10)، والطبراني في «الدعاء» (10/10)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (10/10)، وابن شاهين في «الترغيب والترهيب» =

وقال (الله عليه على الله عليه على الدعاء حتى أذِن له في الإجابة (الله عليه عليه على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فضلاً عن نبيّنا (الله عليه الإجابة)

= (رقم ١٤٢)، والبزار في «مسنده» (٣١٤٣، ٣١٤٤- زوائده)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٩٣٠)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٣٢٩)، و«الشعب» (١١٢٩، ١١٣٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣١١)، وعبدالغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (رقم ٢٢)، والمرزي في «تهذيب الكمال» (٢١) (٧٥) من حديث أبي سعيد الخدري. وإسناده جيد.

(١) أخرجه الطبراني في الدعاء (٣٩)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٦٣) من حديث أنس بن مالك، وقال عقبه: «هذا حديث غريب، تفرد به حبيب كاتب مالك، عن محمد [بن عمران]، عنه».

وأورده الديلمي في الفردوس (٦٢٦٩) من حديث أنس.

وحبيب بن أبي حبيب بن إبراهيم كاتب مالك، متروك. انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب» (١٢٨٧) لابن حجر، وفيه: "قال النسائي وأبو حاتم: متروك الحديث، وقال ابن حبان: أحاديثه كلها موضوعة، وقال أبو داود: كان يضع الحديث».

وانظر له: «الكامل» (٢/ ٤١١- ٤١٤)، و«الكاشف» (١/ ١٤٥).

ثم ظفرت له بطريق أخرى عن انس:

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٢٢)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢٤٢/١)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٧١)، وعبدالغني المقدسي في «الترغيب بالدعاء» (رقم ١٥)، ولفظه: «ما كان الله -عز وجل- أكرم من ذلك».

وسند واه بمرة، فيه الحسن بن محمد البلُّخي، قال العقيلي: «منكر الحديث»، وقال عن هذا الحديث: «ليس له أصل»، وأقره السيوطي في «اللآلئ» (٢/ ٣٥٤).

وقال ابن عدي عن البلخي: «ليس بمعروف، منكر الحديث عن الثقات»، وقال ابن حبان: «يروي عن حميد الطويل وعوف الأعرابي الأشياء الموضوعة».

انظر: «المجروحين» (١/ ٢٣٨)، «الميزان» (١/ ١٩٥)، «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٢١).

ثم وجدت له عن أنس طريقاً ثالثة ضمن حديث فيه: «من أُلهم الدعاء لم يحرم الْإجابة».

أخرجه عبدالغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (رقم ١٧) وفيه أبو نصر الليث بن محمد المروزي، أحد المجاهيل.

وفي الباب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ، «من أعطى الذَّكر، ذكره الله -تعالى- ....»، وفيه:

= «ومن أعطى الدُّعاءَ أُعطي الإجابة، لأن الله -تعالى- يقول: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٩٠] ...» وله تتمة.

أخرجه الطبراني في «الصغير» (٢/ ٩٢)، و«الأوسط» (رقم ٧٠٢- ط. الحرمين) -ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ٧٤٧- ٢٤٨)، ومن طريقهما ابن الجوزي في «الواهيات» (٢/ ٣٥٥)-، والبيهقي في «الشعب» (٨/ ٤٣٤-٤٣٥ رقم ٤٢١١) من طريق محمد بن إسحاق المروزي: حدثنا محمود بن العباس: ثنا هشيم، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عنه -رضي الله عنه-.

وأوله عند الطبراني: «من أعطىأربعاً أُعطى أربعاً ...».

وضعّفه البيهقي، وفصل الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٤٩) بقوله: «فيه محمود بن العباس، ضعيف». وقال ابن الجوزي على إثره: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ، تفرّد به محمود بن العباس، وهو مجهول».

قلت: إسناده واو جداً، ولذا قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٧٧-٧٨) في ترجمــة (محمـود بـن العباس): «عن هشيم بخبر كذب، لعله واضعه».

وأقره ابن حجر في «اللسان» (٦/٣).

وأما محمد بن إسحاق بن موسى المروزي فقد أورد الخطيب الحديث في ترجمته، ولم يذكـر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٨/ ٤٣٤- ٤٣٤ رقم ٢٢١٠) بنحوه، وفيه عبدالعزيز بــن أبــان، قال البيهقي عنه: «متروك».

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «ما كان الله ليأذن لعبده في الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة». أخرجه ابن شاهين في «الترغيب والترهيب» (رقم ١٥٢).

وإسناده واو -أيضاً-، فيه بكر بن خنيس، يروي الموضوعات، واتّهمه ابن حبان بالوضع، وفيه ضرار بن عمرو، لا شيء، وكان يجعله عن يزيد الرقاشي، عن أنس، كما عند الكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص٣٤).

وأرجى ما وجدته في هذا الباب: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٢)، وعبدالرزاق (١٠/ ٤٤٢ رقم ١٩٦٤٤)، والبيهقي في «السعب» (١١٤٣، ١١٤٣)، وعبدالغني المقدسي في «السرغيب في الدعاء» (رقم ١٦) من طريقين عن أبي الدرداء قال: «أكثروا من الدعاء، فإنه من يُكثر قرع الباب أوشك أن يُفتح له»، وهذا حسن بمجموع الطريقين عن أبي الدرداء قوله، والله أعلم.

وظفرت بنحوه عن ابن مسعود قوله -أيضاً-.

ولا يدفع ذلك ما ورَد التصريحُ منه بعدم الإِجابة فيه، وعلى كلِّ حالٍ فقد استُغْنِيَ بما أبديتُه من الأجوبة عن التقيُّد في ورطةِ هذا، والله الموفق (١).

تمَّ الكتاب بحمد الله وعونِه وحُسن توفيقِه، وذلك على يـد الفقير المعترف بالتقصير، أبو الفضل الأعرَج (٢)، له ولمن دعا له بالمغفرة، ولجميع المسلمين.

وكان الفراغُ منه عام ثمانين وثماني مئة، وصلى الله على سيدنا محمد، وآلِــه وعترته الطيبين الطاهرين، وسلّم تسليماً أبداً (٣).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) للمصنف في مواطن من «الأجوبة المرضية» كلام فيه نحو ما قرره هنا، قال في (٢/ ١٧٥ للمصنف في مواطن من «الأمعارضة بين دعائه الله عنه الله عنه بكثرة المال وبين دعائه لمن يحب بقلة المال؛ لإمكان أن يقال: ليس المالان في الموضعين على حد سواء».

وذكر فوائد المال المعتبرة، قال: «وإنما يحب المؤمن المال لهذه الأشياء»، قال: «وإذا تسامّلت قوله في: «وبارك له فيه» ظهر لك به تقوية ما قررته خصوصاً. ومن جملة استمرار البركة: عدم إنفاذها من بين يديه واحتياجه إلى اللئام ممن يفخر ويزهو بها عليه، وبالله التوفيق».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته عند التعريف بالنسخة المعتمدة بالتحقيق.

<sup>(</sup>٣) فرغتُ من النظر فيه والتعليق عليه ضحى يوم الأربعاء السابع من جمادى الآخر، سنة ١٤٢٤هـ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

جواب في الجمع بين مديثين، هما: دعاؤه المئن بن مالك بكثرة الماك والولد، ومديث دعائه بذلك على من لم يؤمن به ويصدقه

تأليف الشيخ العلامة محمد بن عبدالرحمن السخاوي -رحمه الله تعالى-( ۸۳۱ – ۹۰۲)

### مقدمة التحقيق

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدأن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فهذا جواب عن توفيق بين حديثين، لم أره منشوراً من قبل، وهو في موضوع (المال)، إذ هو توفيق بين دعائه الله لأنس بكثرة المال، ودعائه المعض أحبابه بقلته.

والمادة التي فيه شبيهة مع ما في «السر المكتوم» بل تكاد تكون مختصرة له، فالأحاديث والآثار والأقوال والنقولات متطابقة، ولذا جعلته عقب «السر المكتوم».

وللسخاوي -رحمه الله تعالى- أجوبة متعددة في هذا الموضوع، نشر منها غير واحد في «الأجوبة المرضية فيما سئل عنه من الأحاديث النبوية»(١).

وفيها كثير من النقولات المتشابهة مع ما في «السر المكتوم»، مع زيادة في أحدها كادت أن تنحصر في القسم الذي نقلته في (توثيق نسبة «السر المكتوم» للسخاوي).

وهذا الجواب -الذي ننشره الأول مرة- خال من عنوان، وهو مذكور في فهارس دار الكتب المصرية، تحت: «جواب في الجمع بين حديثين، هما: دعاؤه الأنس بن مالك بكثرة المال والولد، وحديث دعائه بذلك على من لم يؤمن به

<sup>(</sup>۱) انظرها فيه (۲/ ۷۷۷-۸۸۹، ۷۳۹-۷۶۷ و ۳/ ۹۹۸ (۱۰۰۲).

ويصدّقه"، وهكذا أثبت على طرته بخط متاخر جدا تعنه، وهذا الجواب من محفوظات دار الكتب المصرية، تحت رقم (٢١٠- مجاميع) في (٦) ورقات، في كل وحتان، في كل لوحة (١٩) سطراً، أوله:

«الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، ...»، وآخره:

«... والله الموفق، قاله وكتبه محمد السخاوي الشافعي، غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، آمين».

وهذه النسخة بخط السخاوي المعروف، وقد الحق بخطه في الهوامش زيادات، ووضع بعدها (صح).

ولا يبعد عندي أن يكون هذا الجواب هو أصل «السر المكتوم»، ثم بدا له -فيما بعد- أن توسَّع فيه، ولا سيما بعد أن طلب منه الملك الأشرف قايتباي (١) ذلك، ويقوي هذا الاحتمال الوقوف على تأريخ كلِّ منهما، وهذا ما لم نقف عليه.

ثم ظهر لي عكس هذا الاحتمال، وتقوى عندي، ذلك أن السخاوي -رحمـه الله- أشار في أول جوابه هذا أنه ألفه بطلب من الملـك الأشـرف، لكنـه أبهمـه، ولم يسمّه، وقال ما نصُّه:

"والتمس (أي الملك الأشرف) من المملوك (أي: السخاوي)، فكتب ذلك باختصار، لكونه فهم أنّ الغرض حين سمّى القاصد، إنما هو بيان مرتبة الحديث الثاني، ومن أخرجه، ثم تبيّن له حقيقة المراد، فقال على سبيل الغرض على المشار إليه، لا قصداً للتطويل لديه، غير معترض لما كتبه أولاً في تخريج الحديث ...».

نستفيد من هذا: أن الملك الأشرف طلب اختصاراً لجواب ورد عليه للسخاوي، يريد منه صحة الحديث الثاني -إنْ ثبت- وجواب الجمع فقط، وهذا

<sup>(</sup>١) انظر ما زبرناه في مقدمة التحقيق لـ«السر المكتوم».

يشعر أن «السر المكتوم» ألفه قبل هذا الجواب، ووقف عليه الملك الأشرف، وطلب منه اختصاره، ففعل السخاوي في هذا الجواب، هذا ما بدا لي، والله أعلم بالصواب.

# \* نسخة أخرى لهذا الجواب:

وظفرت -بعد بحث شديد- في «الفهرس الموجز المخطوطات مؤسسة علال الفاسي» (٢/ ١٢٤- ١٥ رقم ٩٣٢) على نسخة في المؤسسة المذكورة برقم (١٧٢) في (٢٦) ورقة! ضمن مجموع (ق ١١-٣٧) بخط مغربي، سمّاه المفهرس هكذا:

«جواب عن سؤال حول حديث: «اللهم من أحبني فارزقه الكفاف»»، ولا أدري هل هو نسخة أخرى من «السر المكتوم» (١)، أم نسخة أخرى من هذا الجواب، أم جواب آخر للسخاوي في الموضوع نفسه، إذ هذا الموضوع أشغل السخاوي كثيراً، وكان له فيه جهود متعددة.

# \* عملي في التحقيق:

ويتلخص عملي في هذا الجواب على ضبط نصب ودقّة مقابلته على المثبت بخط صاحبه السخاوي، وأحلت في تخريج الأحاديث والآثار وتوثيق النصوص على ما علقته على «السر المكتوم»، فقد بذلت في ذلك -ولله الحمد والمنة - جهداً أرجو الله أن يكون مميزاً، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، والإحسان في العلم والتعلم والبحث، وأن يجنبني الخطأ والزلل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وكتب أبو عبيدة بعد عشاء يوم السبت ١٢/جمادي الآخرة/١٤٢٤هـ

<sup>(</sup>١) إذ عدد ورقاته يحتمل ذلك.

### نماذج من المخطوط

الموس وسسلام علج عشاده الدين وسطح زنندالاء شكره كالايكم معصوم العبكره مرطلكم طبق وفيهم معقوبالدسووالمعدو مارسطشرا مرالطوم والفريغطره القاع في في المنطود والفهوم وطدحتهدة وانتشر فاستن واغتطالك وط بهبهة ونضائر وارتبطالخفي فضلاء الضحلوط بتاعمة فالماس معلم مصلم وابعاء لنشرالم والمنوم بالعلم وحم له الخسنة وروم العرالات في الحي - المح سيمة دعايا صلى الساعلي قر الخاذا م عانسه سطط رضي سوعم عسبها بغوعال شيء سره اللاوالولد مع هو ني طل دُوى مراو جر بُونو بكالالاسن دَ عك بذلط على لم يؤيمه برو لمنقلة في والنّس ما لملوك لواب الطاحسانا هوب سدر نبوالمدسالة ني وتمدا غرص سم تبسد لهصعم الداد معال المستبير للعرض المشارات الفعند التطوالة ب عبد منعرضه لا عشراة لا عنرح الدسد العواب ظ)

صورة أول ورقة من: «جواب في الجمع بين حديثين ...، بخط السخاوي نفسه.

وراستنشط ظه موفوله ما الملاوم للفل نودغومسته . 4 وقع لط نيس مالاسم مراله عواند المكام ولا ميم سبك مراس عليم و لم نقول الماد كالعلم الدعو ه الدعور و العطح به وط عدا ذلط مراعواتهم في وعلم ما الأعلى الأعلى وط في المنط الراد المراد الم ع ندلط منه دغوه عامر مستفياء فالمنا المسك المستفياء في ا e- Lind Vhais and Land have pro-ما وعالم المستركال منطر وطوائم علم وطوائم المستول الم بانتهم الشكامل واس الموفق فالم وطسس والتكاد مع معداس دنوم وسترعبوم ومل الماعل مسدى عمد والروعم والمشاكم عسرالم

صورة آخر ورقة من: (جواب في الجمع بين حديثين ...) بخط السخاوي نفسه.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

برزت الإشارة بالإيماءات مع صريح العبارة من علاّمة مطيق منطيق، وفهّامة متحقق بالتدقيق والتحقيق، مارس كثيراً من العلوم، ونافس بفكره الصافي في فنّي المنطوق والمفهوم، وظهرت سيادتُه وانتشرت رئاسته، واغتبط الملوك ببهجته ونضارته، وارتبط الغني فضلاً عن الصعلوك بساحته -زاده الله -تعالى - من فضله، وأبقاه لنشر العلم والتنويه بأهله، وختم له بالحسنى، ورفعه إلى المحل الأسنى إلى استشكال الجمع بين دعائه الخادمه سيدنا أنس بن مالك -رضي الله عنه مسبما اتفق عليه الشيخان بكثرة المال والولد مع كونه -كما روي من أوجه يرتقي بها إلى الحسن - دعا بذلك على من لم يُؤمن به ولم يُصدّقه، والتُمس من المملوك الجواب فكتب ذلك باختصار لكونه فهم أن الغرض حين سمى القاصد إنما هو بيان مرتبة الحديث الثاني ومَنْ أخرجه، ثم تبين له حقيقة المراد.

فقال على سبيل الغرض على المشار إليه، لا قصداً للتطويل لديه، غير متعرض لما كتبه أولاً في تخريج الحديث:

الجواب كما ظهر لي أنه يقال: ليس المالان في الموضعين على حدّ سواء، فالذي دعا لخادمه بالكثرة منه هو الذي قال فيه (لا خير فيمن لا يُحب المال ليصل به رحمه، أو يؤدّي به عن أمانته ويستغني به عن خلق ربه (۱).

والمعنى في هذا كما قال العسكري: إنه لا خير فيمن يُحبُّ المال لغير هذه الخصال ، وإنما يحبُّ المؤمنُ -يعني: الكامل- المال لهذه الأشياء (٢)، ونحوه قول سعيد بن المسيّب -رحمه الله-: «لا خير فيمن لا يجمع المال فيقضي دينه

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۸۳).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه السخاوي في «الأجوبة المرضية» -أيضاً- (٢/٤٤/).

ويصل رحمَه، ويكفّ به وجهَه»<sup>(۱)</sup>.

ولذلك يروى -كما أخرجه أحمد وابن منيع في «مسنديهما» - من حديث عمرو بن العاصي -رضي الله عنه -، قال: قال لي رسول الله (يا عمرو نعمًا بالمال الصالح للمرء الصالح» -وفي لفظ: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» (٢).

وأخرج الديلمي عن جابر -رضي الله عنه-، عن النبي الله قال: «نعم العون على تقوى الله المال»(٣).

وعند الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «قيل يا رسؤل الله من السيد؟ قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام-، قالوا: فما في أمتك من سيد؟ قال: بلى، رجل أعطي مالاً حلالاً، ورزق سماحة، وأدنى الفقير، وقلّت شكاته في الناس»(1).

فمن تكون الدنيا في يديه ويؤدِّي الحقوقَ منها، ويتطوَّع بالأمور المستحبة فيها، ولم تكن عائقة له عن الوصول إلى الله تعالى، ولا لها في قلبه مزيَّة، ولا يفخر بها خصوصاً على من دونه، يكون ذلك زيادة له في الخير.

وكم من غني مُتَّصفٍ بذلك وأزيد منه مثل سليمان -عليه السلام-، وعثمان ابن عفّان، وعبدالرحمن بن عوف، وطلحة الفياض أحد العشرة -رضي الله عنهم-.

بل قد حُملت خزائنُ الأرض إلى رسول الله الله الله وإلى صاحبيه أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، فأخذوها ووضعوها في مواضعها، وما هربوا منها لكونهم قد استوى عندهم الماء والمال، والذهب والحجر، كما عُرف من سيرهم وأحوالِهم (٥٠).

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۸٤).

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه (ص ۸٤).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٥) هذا الكلام منقول عن الغزالي في «الإحياء» (٤/ ٢٠٤ - ط. دار إحياء الكتب العربية).

على أنه الله عنه بالإكثار فقط، على أنه الله عنه الله عنه بالإكثار فقط، بل ضم إليه الدعاء بالبركة الذي صدوره منه الله يشمل عدم الافتتنان به، بحيث يزول محذوره، إذ الدنيا بلاء وفتنة (۱).

ففي الأحاديث الإلهية يقول الله -عزَّ وجلَّ-: «ابن آدم ما خلقت هذه الدنيا الا محنة»(٢)، ولهذا قال (١) الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون»(٣). وقال أيضاً: «إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وأنهما مهلكاكم فانظروا كيف تعملون»(١).

وقال -أيضاً-: «لكل أمة فتنة، وفتنة أمتى المال»(٥٠).

وكذا يشمل عدم نفادها من بين يديه، واحتياجه إلى اللئام ممن يفخر ويزهو بها عليه (١٦).

قال الله عنه-: «يا جريس إني أحذّرك الدُّنيا، وحلاوة وحلاوة رضاعها، ومرارة فطامها» (٧).

ولا شك أن من فاز بشمول البركة في ماله كان ممن يغبط على نواله.

قال (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً، فسلَّطه على هلكته في الحق، ...» (^^).

<sup>(</sup>١) نحوه في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٤٥).

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه (ص ۱۰۵).

<sup>(</sup>۳) مضى تخريجه (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٥) مضى تخريجه (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٦) نحوه في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٧٤٥).

<sup>(</sup>۷) مضى تخريجه (ص ۱۱۲).

<sup>(</sup>۸) مضی تخریجه (ص ۱۱۲).

وأما المال الذي دعا بالكثرة منه على من لم يُؤمن به، وكذا الذي دعا بالتقلّل منه لمحبّيه، فهو المباين لما تقدَّم بكل طريق في الحقوق الواجبة، وكذا المستحبة، بل هو المعنيُّ بقوله (وربَّ متخوضٍ في مال الله -عزَّ وجل- ورسوله ()؛ له الناريوم القيامة ().

ولو اتفق صدور صِلةٍ أو نحوها من الكافر فيه كان حظه منه ما خُول فيه من صحّةٍ، ومال، وشبههما.

وقد قال (له الله عند الله عند الله عند الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه منها شربة (٢٠).

وقال -أيضاً-: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بمَ أخذ المال، أمِن حلال أم من حرام»(٣).

وإلى قريب من هذا الجواب أشار شيخُنا رحمه الله، فإنه قال في "فتح الباري" (٤): "فإن قيل: كيف دعا لأنس، وهو خادمه بما كرهه لغيره؟! فيحتمل أن يكون مع دعائه له بذلك قرنه بأن لا يناله من قبل ذلك ضرر"، لأن المعنى في كراهية اجتماع المال والولد إنما هو لما يُخشى في ذلك من الفتنة بهما، والفتنة لا تُؤمن معها الهلكة» انتهى كلام شيخِنا.

ويتأيّد بقول أنس -رضي الله عنه-: «أنه هله ما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا له به» (٥٠).

وإلى الفرق بين المالين -الذين أحدهما: وبال، والآخر: نـوال - أشـار ١

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۱۱۲).

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه (ص ۱۳٤).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظره: (١١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۵) مضى تخريجه (ص ١٣٦).

بقوله: «إن المكثرين هم الأقلُون يوم القيامة»، وفي رواية: «هم الأخسرون»(١).

وفي لفظ: «هلك المُثرُون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا -فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله- وقليلٌ ما هم»(٢).

وأيضاً فالناس مُختلفون، فمنهم من تُصلِحه الدنيا ويصلُح عليها، ولا يــزدادُ بها إلا فضلاً وتواضعاً، كما نشاهده في أفرادٍ.

وقد كان قيس بن سعد الأنصاري -رضي الله عنهما- يقول: اللهم ارزقني مالاً وفِعالاً، فإنه لا يُصلح المال إلا بالفِعال، ولا الفِعال إلا بالمال، اللهم إنه لا يصلحني القليل، ولا أصلح عليه (٣).

وهذا هو الذي قال فيه هه: «إن الجود من شيمةِ أهل ذلك البيت»(١٠).

ويُروى عن الحسن والحسين أنهما قالا لعبدالله بن جعفر -رضي الله عنهم-: إنك قد أسرفت في بذل المال. فقال: بأبي أنتما وأمي، إن الله قد عودني أن يتفضّل عليّ، وعودتُه أن أتفضّل على عباده، فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عنى (٥).

وقال المأمون لمحمد بن عباد المهلبي: أنت مِتلاف، فقال: مَنْعُ الجودِ سُوءُ الظنُّ بالمعبود<sup>(1)</sup>.

وقال أكثم بن صيفي حكيم العرب: «ذلُّلوا أخلاقكم للمطالِب، وقودوها للمحامل، وعلَّموها المكارم، ولا تقيموا على خُلقٍ تذمُّونه من غيركم، وصلوا من

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه (ص ۱۳۷).

<sup>(</sup>۳) مضى تخريجه (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٥) مضى تخريجه (ص ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) مضى تخريجه (ص ١٤٣).

رغِب إليكم، وتحلُّوا بالجود يُلبسكم المحبة، ولا تعتقدوا البخل فتستعجلوا الفقرَ»(١).

ومنهم دنيء الأصل، رديء الطباع، واثــق بمـا فـي يديّــه، فهــذا لا يُصلحُــه المال، ولا يصلح عليه.

كما يُروى عن أنس وعمر وغيرهما من الصحابة -رضوان الله عليهم-، عن النبي أنه قال: يقول الله -عزَّ وجلَّ-: "إن من عبادي من لا يَصلح إيمانُه إلا بالفقر بالغنى، ولو أفقرتُه لأفسده ذلك، وإنَّ من عبادي من لا يَصلح إيمانُه إلا بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» (1) ... الحديث.

على أنه يمكن الفرق بين المالين بخلاف هذا -أيضاً-، وذلك بسأن يقال: لا يلزم من الكثرة التي دعا بها لأنس وجود مال مدّخر، بل لعلها مالٌ يتجدّدُ له في كلّ يوم من ربح وغيره، وهو ينفده أوَّلاً فأوَّلاً، بخلاف التي دعا بها لغيره نفياً وإثباتاً.

أو يكون المدعو بها لأنس هي الكثرة من المواشي، وكذا من الزرع والغرس، الذي قال في الكثرة من المدعيح مسلم وغيره من حديث جابر وغيره: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو شيء -وفي لفظ: «أو طائر» - إلا كان له به صدقة "(۲).

وذلك كان أكثر أموال الأنصار، الذي قال -رضي الله عنه وعنهم-: أنه من أكثرهم مالاً.

ويستأنس له بما ورد أنه كان له بستان يحمل في السنة مرتين، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك.

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه (ص ١٤٧).

<sup>(</sup>۳) مضى تخريجه (ص ١٦٣).

وجاءه قيّمُه في أرضه فقال: يا أبا حمزة عطِشَت أرضك، فتردَّى -أي: لبس رداءَه- ثم خرج إلى البرية، ثم صلى ما قضى الله له، ثم دعا فثارت سحابة فجاءت وغشيَت أرضَه، ومطرت حتى ملأت صهريزة له، وذلك في الصيف فأرسل بعض أهله، فقال: انظروا أين بلغت، فإذا هي لم تعدُ أرضه (۱).

والمال الآخر، هو: النقد المدّخر وغيره، ثم إن من كره المال إنما كرهه للحساب عليه، وكون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو خمس مئة عام (٢)، ولكن كان سفيان الثوريُّ -رحمه الله- يقول: لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني اللهُ عليها أحبُّ إليَّ من أن أحتاجَ إلى الناس (٣)، ونحوه قوله (إنك إن تذرّ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس (١٤).

وقال الثوريُّ مرةً لمن عاتبه في تقليب الدنانير: دعنا عنك فإنه لولا هذه لتمندلُ الناس بنا تمندلاً (٥٠).

بل جاء عنه أنه قال: المال في هذا الزمان سلاح المؤمن(١٦).

ونحوه قولُ ابن عيينة -رحمه الله-: من كان له مال فليُصْلحه، فإنكم في زمانِ مَنْ احتاج فيه إلى الناس؛ فإنَّ أول ما يبذله دِينه (٧).

وكأنَّ السُفيانين رحمهما الله أشارا إلى ما يُروى عنه الله قال: «إذا كان آخر الزمان لا بـدُّ للناس فيها من الدراهم والدنانير، يُقيم الرجل فيها دينه

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه (ص ٢٤).

<sup>(</sup>۳) مضى تخريجه (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) مضى تخريجه (ص ١٧٠).

<sup>(</sup>٦) مضى تخريجه (ص ١٧٠).

<sup>(</sup>۷) مضى تخريجه (ص ۱۷۱).

ودنیاه<sup>(۱)</sup>.

ونحوه: «يأتي على الناس زمانٌ من لم يكن معه أصفر ولا أحمر (٢) لم يتهنّ بالعيش»(٣).

«الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه، من جاء بها قُضيت حاجته، ومن لم يجيء بها لم تُقض حاجته» (١٤). إلى غير ذلك، مما ينتشر الكلامُ بسببه.

بل يُروى عنه الله قال: «إنما يخشى المؤمنُ الفقرَ؛ مخافةَ الآفات على دينه»(٥).

وكان سعيد بن المسيّب -رحمه الله- يقول: اللهمّ إنك تعلم أني لم أجمع المال إلا لأصون بها حسبي وديني (١٠).

وعن ابن أبي الزناد وقيل له: أتحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟! فقال: هي وإن أدنتني منها فقد صانتني عنها(٧).

وقد جنح إمامنا الشافعي -رضي الله عنه- إلى تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر (^)، فهذا ما فتح الله -عزّ وجلّ- به في الجمع بين هذين الحديثين.

وقد استروح الدّاودي المالكي (٩) -رحمه الله- فقال في حديث الدعاء

<sup>(</sup>۱) مضى تخريجه (ص ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) كذا بخط السخاوي، وفي مصادر التخريج: «ولا أبيض»، وانظر تعليقنا (ص ١٧٢).

<sup>(</sup>۳) مضى تخريجه (ص ۱۷۲).

<sup>(</sup>٤) مضى تخريجه (ص ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) مضى تخريجه (ص ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) مضى تخريجه (ص ١٧٤).

<sup>(</sup>۷) مضى تخريجه (ص ۱۷٤).

<sup>(</sup>٨) فصَّلت الكلام على هذه المسألة على وجه حسن -إن شاء الله تعالى- في تعليقي على «السر المكتوم» انظره (ص ١٧٥ وما بعد).

<sup>(</sup>٩) في كتابه «الأموال» (ص ١٧٦ - ط. مركز إحياء التراث المغربي، أو ص ٣٤٩ - ٣٥٠ - ط. =

لأنس: أنه يدل على بطلان الحديث الآخر، قال: وكيف يصحُّ ذلك وهو الله يحضُّ على النكاح والتماس الولد؟!

ولذلك تعقب الداوديَّ شيخُنا(۱) -رحمَهما الله- وقال: «إنه لا مُنافاة بينهما، يعني بين الحضِّ على النكاح والتماسِ الولد، وبين الدعاء بعدم حصُول الولد والمال معاً، لاحتمال أن يكون وردَ في حصول الأمرين معاً».

قال: لكن يعكر عليه كراهيتُه لغير أنس ما دعا به له، ثم أجاب عنه بما أسلفتُه معزواً إليه.

فإن استُشكِل دعاؤه ه على من لم يؤمن به بكثرةِ المال والولد بمن يشاهَدُ من الكفار المُقلّين منهما معاً، والحالُ أن دعاء ه مجابّ، أُمكِنَ أن يقال: لعلّه الله لم يقصد حقيقة الدعاء عليهم، إنما أراد منه تنفير من يحبهما معاً من محبيه على الوجه المذموم كما تقدم.

ونحوه القول في غالبِ من دعا عليهم الله من الكفار، ممن تخلّف دعاؤه فيهم، بأنه لم يُرد بذلك إهلاكهم، وإنما أراد ردعَهم؛ ليتوبوا.

وقد قيل في (عقرى) و(حلقى) أن ظاهره الدعاء لكنه غير مراد، وكذا قيــل في (ويل أمه) و(لا أبا له)، و(تربت يداه)، و(قاتله الله) ونحو ذلك.

ويحتمل أن يقال: لعله أراد قوماً مخصوصين في زمنه أو يقال بالفرق بين من صدر منه الدعاء عليه بطريق التعيين، وبين من اندرج في العموم، لا سيما بعد نزول قولِه -تعالى-: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبُهُمْ فَالِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٢٨]، فقد صح أنه الله كان إذا أراد أن يدعو على

<sup>=</sup> دار السلام)، وانظر ما نقلناه عنه في هامش (ص ١٩٣).

<sup>(</sup>۱) يريد: الحافظ ابن حجر، وكلامه في «فتح الباري» (۱۱/ ١٣٨).

أحدٍ أو يدعو لأحدٍ قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: «اللهم أنج الوليدَ بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن [أبي](١) ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم أشدد وطأتك على مضر، واجعلها [عليهم] سنين كسني يوسف»(١) يجهر بذلك.

وكان يقول في بعض صلاتِه في صلاة الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من العرب، حتى أنزل الله -عز وجل -: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية (٣).

ويستأنس له بقول شيخِنا<sup>(١)</sup> -رحمه الله- في حديث: «آيما مؤمن سببتُه أو جلدتُه، فاجعل ذلك كفارةً له يوم القيامة»<sup>(٥)</sup>: «ما أظنه يشمل ما وقع منه بطريق التعميم لغير معيّن، حتى يتناول مَن لم يدرك زمنه ، انتهى.

على أنه قد جاء في "صحيح مسلم" من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، أنه اقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مرَّ بمسجد بني معاوية، دخل فركع ركعتين، وصلّينا معه، ودعا ربّه طويلاً، ثم انصرف إلينا فقال: "سالت ربي ثلاثاً، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، فسألتُ ربي أن لا يُهلك أمتي بالسّنة فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها" (1)

<sup>(</sup>۱) سقط من الأصل، وهو بخط المصنف، وأثبته من مصادر التخريب، وانظر التعليـق علـى (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>۳) مضى تخريجه (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) في «بذل الماعون» (ص ١٣٢ وما بعد).

<sup>(</sup>٥) مضى تخريجه (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>٦) مضى تخريجه (ص ٢٠١).

وفي الباب عن أنس<sup>(۱)</sup>، وثوبان<sup>(۱)</sup>، وخبّاب بن الأرت<sup>(۱)</sup>، وابن عباسٍ<sup>(۱)</sup>، ومعاذ بن جبل<sup>(۱)</sup>، وأبي بصرة الغفاري<sup>(۱)</sup> –رضي الله عنهم–.

وبه تَعقَّب شيخُنا<sup>(۷)</sup> -رحمه الله- قولَ بعض شرّاح «المصابيح» أن جميعً دعوات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- مستجابة، وقال: «إن في قوله غفلة عن الحديث الصحيح، وهو «سألت اللهَ ثلاثاً» (۱)....» وذكرَه.

ويُساعِد شيخَنا من أجاب مَنِ استشكل ظاهِر قولِه ﴿ الكلِّ نبي دعوة مستجابة ﴾ (الكلِّ نبي دعوة مستجابة ) بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، ولا سيما نبينا المقوله: إن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة.

وكذا مَنْ قال أن المراد بأنَّ لكلِّ منهم دعوةً عامةً مستجابةً في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم، وأما الدعواتُ الخاصة فمنها ما يُستجاب، ومنها ما لا يُستجاب.

وبالجملة فالمقام خطِرٌ، وما قلتُه أوّلاً من الاحتمالات أنسب، وآخرها أحسنها، وليس المسؤول بأعلم من السائل، والله الموفق.

قاله وكتبه محمد السخاوي الشافعي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، آمين.

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) وضع المصنف فوقه حرف (س): إشارة إلى أنه عند النسائي. وسبق تخريجه (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) وضع المصنف فوقه حرف (م): إشارة إلى أنه عند مسلم. وسبق تخريجه (ص ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) وضع المصنف فوقه حرف (ت): إشارة إلى أنه عند الترمذي. وسبق تخريجه (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) وضع المصنف فوقه رمز (طب): إشارة إلى أنه عند الطبراني في «الكبير». وسبق تخريجه (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) وضع المصنف فوقه حرف (ق): إشارة إلى أنه عند ابن ماجه. وسبق تخريجه (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) أهمله المصنف، لم يضع عليه حرفاً أو رمزاً كالذي قبله! وسبق تخريجه (ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) في «بذل الماعون» (ص ١٣٢ وما بعد).

<sup>(</sup>٨) وهو المتقدم قريباً.

<sup>(</sup>۹) مضى تخريجه (ص ۲۰۵).

# الفهارس العامة

- \* فهرس الآيات القرآنية مرتبة على حسب ورودها في المصحف.
  - \* فهرس الأحاديث النبوية والآثار مرتبة على الحروف.
    - \* فهرس الآثار مرتبة على القائلين.
      - \* فهرس الجرح والتعديل.
    - \* فهرس أسماء الكتب المذكورة في صلب الكتاب.
      - \* فهرس الأعلام المذكورين في صلب الكتاب.
        - \* فهرس الأشعار.
        - \* الفوائد والباحث.
        - \* الموضوعات والمحتويات.



# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة  | رقم الآية | السورة والآية                                                                        |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | سورة آل حمران                                                                        |
| 191-491 | ١٢٨       | ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾                         |
| 777,777 |           |                                                                                      |
|         |           | سورة النساء                                                                          |
| 140     | 0         | ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ﴾ |
|         |           | سورة الأنعام                                                                         |
| 3.4.0.4 | 70        | ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَيْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ﴾        |
| 7 • 8   | ٦٥        | ﴿أَوْ مِن تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ﴾                                                       |
| 3.7.0.7 | 70        | ﴿ أَوْ يَلْسِنَكُمْ شَيِعاً وَيُلِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾                     |
|         |           | سورة الأعراف                                                                         |
| 1.      | **        | ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾                                                  |
| 100     | ٨٢١       | ﴿وَيَلُونَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾              |
|         |           | سورة التوية                                                                          |
| 187     | ٧٥        | ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾       |
|         |           | سورة هود                                                                             |
| ٧       | 10        | ﴿مَن كَانَ يُربِدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾                               |
|         |           | سورة الزخرف                                                                          |
| 178     | ٣٣        | ﴿ وَلَوْلاً أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾                                 |
|         |           | سورة الأحقاف                                                                         |
| Y       | ۲.        | ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيَّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾                             |

|     |       | سورة التغابن                                                                  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0 | 10    | ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةً ﴾                            |
|     |       | سورة الفجر                                                                    |
| 107 | 14-10 | ﴿فَأَمَّا الْإِنِسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَّهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ﴾ |
|     |       | سورة المعارج                                                                  |
| 107 | ١٧    | ﴿تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾                                            |
| 108 | ١٨    | ﴿ وجَمَعَ فَأَوْعَى ﴾                                                         |
| 108 | 19    | ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ مَلُوعاً ﴾                                          |
| 108 | Y1-Y• | ﴿إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ جَزُّوعاً . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً﴾       |
| 108 | 77-77 | ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَآثِمُونَ ﴾         |
| 108 | 40    | ﴿لُلسَّاتِولِ﴾                                                                |
| 108 | 40    | ﴿وَالْمَحْرُومِ﴾                                                              |

\*\*\*\*

# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة       | الراوي            | طرف الحديث                                    |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| ١٦           | حکیم بن حزام      | ابدأ بنفسك ثم بمن تعول                        |
| ***          |                   | ابن آدم ما خلقت هذه الدنيا                    |
| 1 + 0        | ابن عمر           | ابن آدم، ما خلقت هذه الدنيا إلا محنة          |
| ١٤٩ت         | عمر               | أتاني جبريل فقال: يا محمد، ربك                |
| ١٠١ت         | أنس               | أتي النبي 🏶 بمال من البحرين                   |
| ۱۷۰ت         | سفيان الثوري      | أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية (ث)           |
| ۱۹۰          | الحسن البصري      | أحبهما إلي الذي جانبها (ث)                    |
| ۷۸،۷۸        | أبو عنبة الخولاني | إذا أحب الله عبداً ابتلاه                     |
| <b>v</b> 9   | ابن مسعود         | إذا أحب الله عبداً اقتناه لنفسه               |
| ۸۷ت          | أبو عنبة الخولاني | إذا اراد الله بعبد خيراً ابتلاه               |
| ۱۳۳ت         | كعب الأحبار       | إذا اشتكى إلى الله عباده الفقر أو الحاجة (ث)  |
| 171ت         | ابن عمر           | إذا ضن الناس بالدينار والدرهم                 |
| ٤٧ت          |                   | إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة                     |
| 171,377      | المقدام           | إذا كان في آخر الزمان لابد للناس فيها         |
| ۹۸ت          | المقداد           | ارجع بها، لا صدقة فيها                        |
| ٧٦           | أنس               | استعد للفاقة                                  |
| <b>۱</b> ۲ت  | أبو هريرة         | أشهد أن لا إله إلا الله، لا يلقي بهما عبد شاك |
| ٥٥ ت         | صالح بن إبراهيم   | أصاب تماضر بنت الأصبغ الكلبي ربع الثمن (ث)    |
| 77           | أبو سعيد الخدري   | اصبر أبا سعيد، فإن الفقر إلى من يحبني         |
| ۱۱۲ت         | بعض الحكماء       | اطلبوا العلم والمال بحق الرئاسة (ث)           |
| <b>۱۲۱</b> ت | عمر               | اعزلوا عني حسابها اعزلوا عني مؤنتها (ث)       |

| ۱۲۵       | الزبير               | أعطوه حيث بلغ سوطه                    |
|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| 18        | عائشة                | أعطيه إياه (ث)                        |
| ۱۲۸ت      | ****                 | اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم           |
| 3.7       | جابر                 | أعوذ بوجهك                            |
| AY        | ابن عمر              | أكثر الله مالك وولدك، هذا أكثر للجزية |
| ۲۰۸ت      | أبو الدرداء          | أكثروا من الدعاء، فإنه من يكثر        |
| ١٣٦ت      | أبو ذر               | الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة      |
| ۱۲٤ت      | أبو ذر               | الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة       |
| ۲۷ت       |                      | أكرموا الخبز                          |
| ۱۱۸ت      | أبوهريرة             | ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه         |
| 110       | white either either  | الذي يشرب في آنية الذهب والفضة        |
| ٥٦٠       | أنس                  | اللهم آته مالاً وولداً                |
| ۱۵۵،۵۱۲۰  | أبو هريرة            | اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً          |
| ۱۹۸،۱۹۷   | أبو بردة             | اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً            |
| ۱۷٦ت،     | أنس، أبو سعيد،       | اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً   |
| ۱۷۷ت      | ابن عباس، عبادة      |                                       |
| ٤٧ت       | عبدالله بن عبدالرحمن | اللهم ارزق آل محمد الكفاف             |
| ۱۲۰       | أبو هريرة            | اللهم ارزق آل محمد قوتاً              |
| 37,78     | علي                  | اللهم ارزق من أبغضني وأهل بيتي        |
| ۱۱۱ت      | طلحة                 | اللهم ارزقنا مجداً ومالاً (ث)         |
| *****     | قیس بن سعد           | اللهم ارزقني مالاً وفعالاً (ث)        |
| 100       | أنس                  | اللهم ارزقه مالأ وولدأ                |
| <b>71</b> | أم سلمة              | اللهم اسق عبدالرحمن بن عوف (ث)        |
| 11ت       | بعض أصحاب منصور      | اللهم أصح حسمه وأكثر ماله             |
| ٧٤        | عبدالله بن مغفل      | اللهم أكثر مال فلان وولده             |
| ۲۶ت، ۱۲۶ت | أنس                  | اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره       |
| 371,778   | أنس                  | اللهم أكثر ماله وولده                 |
| 7776197   | ابن عمر              | اللهم العن فلانأ وفلانأ               |
|           |                      |                                       |

| ۱۸۰ت       |                      | اللهم أمتني مسكيناً                              |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 777        | ·                    | اللهم أنج الوليد بن الوليد                       |
| 241,011    | سعيد بن المسيب       | اللهم إنك تعلم أني لم أجمع (ث)                   |
| ۱۸۵ت       | *                    | اللهم إني أعوذ بك من غنى مبطر                    |
| ۱۸٤ت       |                      | اللهم إني أعوذ بك من غني يبطر                    |
| ۱۸۵ت       |                      | اللهم إني أعوذ بك من فقر مرب                     |
| 107        | أنس                  | اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغني (ث) |
| ٧٢         | نقادة                | اللهم بارك فيها وفيمن بعثها                      |
| ۲۷ت        | عمرو بن حريث         | اللهم بارك لعبد الله في تجارته                   |
| ٦٧ت        | عمرو بن حريث         | اللهم بارك له في صفقته                           |
| 70         | علي                  | اللهم بارك لهم في محضها ومخضها                   |
| ۲۰۰ت       |                      | اللهم فناء بطاعون                                |
| ٧١         | فضالة بن عبيد        | اللهم من آمن بك وشهد أني                         |
| <b>۱۹۳</b> |                      | اللهم من آمن بي وصدق بما جئت به                  |
| ۸۲, ۲۷     | عمرو بن غیلان،       | اللهم من آمن بي وصدقني                           |
|            | معاذ بن جبل          |                                                  |
| ١٦٦ت       | عبدالله بن عبدالرحمن | اللهم من أبغضني وعصاني                           |
|            | ابن عمرو بن حزم      |                                                  |
| 15,017     | عبدالله بن عبدالرحمن | اللهم من أحبني فارزقه الكفاف                     |
|            | ابن عمرو بن حزم      |                                                  |
| ٥١٢٥       | سعد بن عبادة         | اللهم وسع علي (ث)                                |
| 101        | أم ذرّة              | أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري (ث)               |
| ۲۲۲        | قیس بن عاصم          | أمالك أحب إليك أم مال مواليك                     |
| ,175,47,77 | كعب بن مالك          | أمسك عليك بعض مالك                               |
| 179        |                      |                                                  |
| 104        | أبو أمامة            | أن أبغض أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ            |
| ٨          | أبو سعيد الخدري      | إن أخوف ما أخاف عليكم                            |
| ۱۷٤ت       | أبو سعيد الخدري      | إن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر               |

| ١٠٩       | أبو أمامة         | إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ               |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| ۹٦ت       | عائشة             | إن أمركن لمما يهمني بعدي                            |
| ١٣        |                   | أن ابن الزبير بعث لها -أي عائشة- بمال (ث)           |
| 10        | أبو موسى          | أن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو                    |
| ۲۷ت       | عبدالله بن مغفل   | إن البلايا أسرع                                     |
| 131,777   | قیس بن سعد        | إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت                      |
| ۱۰۲ت      | أبو موسى          | إن الخازن الأمين الذي ينفذ ما أمر به                |
| ۱۲۱ت      | أبو سعيد          | إن الخير لا يأتي إلا بالخير                         |
| <b>۲1</b> | أم سلمة           | إن الذي يحنو عليكن بعدي                             |
| ۹۹۰       | عروة بن الزبير    | إن الزبير بن العوام ترك من العروض (ث)               |
| ۱۷۳ت      | أبو هريرة         | إن الله -تعالى- جعل لكل شيء آفة                     |
| ۱۳۳ت      | كعب الأحبار       | إن الله -تعالى- يقول لعباده الصابرين (ث)            |
| ۷۸ت       | أبو عنبة الخولاني | إن الله –عز وجل– إذا أراد بعبده خيراً ابتلاه        |
| ۸۳        | وهيب بن الورد     | إن الله –عز وجل– إذا أراد كرامة عبد (ث)             |
| ۱۱۷ت      | أبو واقد الليثي   | إن الله –عز وجل– قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة |
| 107,180   | محمود بن لبيد     | إن الله –عز وجل– يحمي عبده المؤمن الدنيا            |
| ۱۳۳       | كعب الأحبار       | إن الله إذا أحب عبده المؤمن زوى (ث)                 |
| ۸۱ت       | أبو الدرداء       | إن الله سيديلك منه                                  |
| 100       | ابن مسعود         | إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم                   |
| 108       | ابن مسعود         | إن الله قسم بينكم أخلاقكم وأرزاقكم                  |
| 1.0       | أبو سعيد الخدري   | إن الله مستخلفكم فيها                               |
| ***       |                   | إن الله مستخلفكم فيها فناظر                         |
| 107       | محمود بن لبيد     | إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا                     |
| ۱۱۹       | أبو هريرة         | إن تعط الفضل فهو خير لك                             |
| ۱۵۰       | أبو هريرة         | إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص                       |
| ٨         | ابن عباس          | إن حلالها حساب وحرامها عذاب (ث)                     |
| ١٦٩ت      | سفيان الثوري      | إن عامة من داخل هؤلاء أي الأمراء (ث)                |
| ٥٩٥       | عروة بن الزبير    | ان عبدالرحمن بن عوف اوصى بخمسين الف دينار (ث)       |

| ۹٤ت       | ابن سيرين            | إن عبدالرحمن بن عوف توفي وكان فيما ترك ذهباً (ث) |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------|
| ۱۷٦ت      | أبو برزة             | إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل              |
| ٧٤        | عبدالله بن عبدالرحمن | إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا                   |
| 11-71     | عمار                 | إن كنت كاذباً فأكثر الله مالك (ث)                |
| ٨٠        | عمار                 | إن كنت كذبت علي فاسأل الله (ث)                   |
| ۱۰۷       | ابن مسعود            | إن لكل أمة فتنة وإن فتنة هذه الأمة الدراهم (ث)   |
| ۱۵۸ت      | عروة                 | أن معاوية بن أبي سفيان بعث إلى عائشة مرة (ث)     |
| 774       | أنس، عمر             | أن من عبادي من لايصلح إيمانه                     |
| ١٣٦       | أبو ذر               | إن المكثرين هم الأقلون                           |
| ***       |                      | إن المكثرين هم الأقلون                           |
| ۹۹ت       | عروة بن أبي الجعد    | أن النبي 🐞 أعطاه ديناراً يشتري                   |
| ٩٤        | ابن سيرين            | أن نساء عبدالرحمن بن عوف اقتسمن ثمنهن (ث)        |
| 1.7       | أبو موسى الأشعري     | إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم        |
| ***       |                      | إن هذا الدينار والدرهم                           |
| ١٩١       |                      | إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه                 |
| 187ت      | سعد بن عبادة         | إن يكن قيس كما أعرف فسينحر للقوم                 |
| ٨٩        | سعد بن الربيع        | أنا من أكثر الأنصار مالاً (ث)                    |
| 777.128   | المأمون              | أنت متلاف (ث)                                    |
| ٧٤        | عبدالله بن مغفل      | انظر ما تقول                                     |
| 371,377   | أنس                  | انظروا أين بلغت (ث)                              |
| ۱۲۶ت،۱۲۹، | سعد بن أبي وقاص      | إنك إن تذر ورثتك أغنياء                          |
| 377       |                      |                                                  |
| 1 • 1     | أبو هريرة            | إنما أنا قاسم والله يعطي                         |
| 114       | أبو كبشة الأنماري    | إنما الدنيا لأربعة نفر                           |
| 177       | ابن مسعود            | إنما مال أحدكم ما قدم                            |
| 270,124   |                      | إنما يخشى المؤمن الفقر مخافة الآفات              |
| 771.177   | انس                  | أنه 🐲 ما ترك خير آخرة ولا دنيا                   |
| ١٦٨       | عوف بن مالك          | أنه رأى في المنام قبة (ث)                        |

| ۸۸ت       | عم عبدالله بن خبيب | إنه لا بأس بالغني لمن اتقى                         |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 97.7.     | عبدالرحمن بن عوف   | إنه لو رفع حجراً لرجا أن يصيب تحته                 |
| 18        | عائشة              | أنها قسمت سبعين ألفاً وهي ترقع ثوبها (ث)           |
| ٥١٦       | عمر                | إني أنزلت نفسي من مال الله (ث)                     |
| ۲۰۰ت      | أبو قلابة          | إني سألت ربي أن لا يجمع أمتي على ضلالة             |
| 122       | كعب الأحبار        | إني لأجد في بعض الكتب: لولا أن يحزن (ث)            |
| ۲۳ت       | <b>ا</b> نس        | إني لأعرف دعوة رسول الله 🏶 فيُّ (ث)                |
| ١٤ت       | <b>ا</b> نس        | إني لأعرف دعوة رسول الله 🏟 لي (ث)                  |
| ٥٩ت       | عروة بن الزبير     | أوصى عبدالرحمن بن عوف في السبيل (ث)                |
| ۲۹ت       | الزهري             | أوصى عبدالرحمن بن عوف لمن بقي ممن شهد بدراً (ث)    |
| **        | ابن عوف            | أوصى لهن بحديقة بيعت بأربع (ث)                     |
| 177       | ابن مسعود          | أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله                    |
| 777.197   | أبو هريرة          | أيما مؤمن سببته أو جلدته                           |
| 777.127   | عبدالله بن جعفر    | بأبي أنتما وأمي، إن الله قد عودني أن يتفضل علي (ث) |
| ۲.        | أنس                | بارك الله لك                                       |
| ۱۲۸ت      | عبدالرحمن بن عوف   | بارك الله لك                                       |
| ۱۲ت،۸۹    | عبدالرحمن بن عوف   | بارك الله لك في أهلك ومالك (ث)                     |
| ٧٢٧       | أبو الدرداء        | بعث النبي 🏶 وأنا تاجر (ث)                          |
| ۸۵ت       | مكحول              | بعض المعيشة عون على الدين (ث)                      |
| 719.77    | ابن عباس           | بلى، رجل أعطي مالاً حلالاً ورزق سماحة              |
| 1.4       | أبو هريرة          | بينما أيوب عليه السلام يغتسل عرياناً               |
| 178       | أبو هريرة          | بينما رجل بفلاة من الأرض                           |
| ۱۰۲ت      | جابر               | تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي                       |
| ۲۲، ۹۳    | الزهري             | تصدق ابن عوف على عهد رسول الله 🏟 بشطر ماله (ث)     |
| ۱۱۰۷ت،۱۱۰ | أبو هريرة          | تعس عبدالدينار، تعس عبدالدرهم                      |
| ٧٤ت       |                    | تناكحوا تناسلوا                                    |
| ۸٤ت       |                    | تنزل الرحمات على البيت المعظم                      |
| ۷٤ ت      |                    | ثلاثة لا يعاد صاحبهن                               |

| ۱۷٦ت      | محمد بن الحسين  | الجنة بما صبروا (ث)                      |
|-----------|-----------------|------------------------------------------|
| ۸۱ت       | أبو مسعود       | خذ من طيباتك (ث)                         |
| ۱۸۳ت      | ابن عمر         | خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده            |
| ۲۰۸       | حذيفة           | خيركم بعد المئتين الخفيف الحاذ           |
| *1        | أبو هريرة       | خيركم خيركم لأهلي من بعدي                |
| 97        | المقداد         | دعا للمقداد بالبركة (ث)                  |
| 77        | <b>ا</b> نس     | دعاء النبي 🏶 لأنس بكثرة المال والولد     |
| 191       |                 | دعاؤه 🏶 أن لا يهلك أمته                  |
| *****     | سفيان الثوري    | دعنا عنك فإنه لولا هذه (ث)               |
| 7 • £     | ابن عباس        | دعوت الله –عز وجل– أن يرفع عن أمتي       |
| 270,102   | أبو هريرة       | الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه    |
| 77,57     | أبو هريرة       | ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء               |
| 331,777   | أكثم بن صيفي    | ذللوا أخلاقكم للمطالب (ث)                |
| ۹، ۲۸     | أبو هريرة       | ذهب أهل الدثور بالأجور                   |
| ۲۷ت       | عمرو بن حريث    | ذهبت بي أمي إلى النبي 🐲 وأنا غلام (ث)    |
| 197       | أبو هريرة       | ربنا لك الحمد، اللهم أنج                 |
| ۱۹٤ت      |                 | رجل أتاه الله مالاً فسلطه                |
| ۱۹۰       | الفضل بن ثور    | رجلان طلب أحدهما الدنيا بحلالها (ث)      |
| 7.0       |                 | سألت الله ثلاثاً                         |
| ********* | سعد بن أبي وقاص | سألت ربي ثلاثاً                          |
| ۱۲۳ت      | كعب             | سبحان الله، وما تخافون على عبدالرحمن (ث) |
| ۱۲۱ت      | أبو جحيفة       | ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجد الكعبة       |
| *1        | عائشة           | سقى الله ابن عوف سلسبيل الجنة (ث)        |
| ۸۳        | أبو هريرة       | سلامً ورحمة الله ومت وشيكاً              |
| ۱۱۰ت      | ابن مسعود       | سيأتي على الناس زمان يحل فيه العزبة      |
| ۸۱        | أبو الدرداء     | سينصرك الله عليه (ث)                     |
| 771       | أبو الدرداء     | شدة الحساب (ث)                           |
| ۸۱ت       | أبو الدرداء     | شعرت أنك قد تصوَّت (ث)                   |
|           |                 |                                          |

| ۱۱۰ت           | عباس                    | صدق روّاد بن الجراح                                |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| ١.             | أبو جحيفة               | صدق سلمان                                          |
| ۹۶–۹۵ت         | أبو صالح                | صولحت امرأة عبدالرحمن ثمنها (ث)                    |
| ه ۹ ت          | أبو سلمة                | صولحت امرأة عبدالرحمن من نصيبها (ث)                |
| ١٥٢ت           | صهيب                    | عجباً لأمر المؤمن إنّ أمره كله خير                 |
| 7.0            | أبي بن كعب              | الغرق (ث)                                          |
| ۹٤ت            | ابن سيرين               | فبلغني أن الرجال ضربوا بالفؤوس سبائك الذهب (ث)     |
| ۹٦ <i>ت</i>    | عائشة                   | فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة (ث)                 |
| 4.4            | عروة بن أبي الجعد       | فکان لو اشتری التراب ربح فیه                       |
| ۹٤ ت           | عبدالرحمن بن عوف        | فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً (ث)                     |
| ۱۳۱ -          | عيسى عليه السلام        | في المال ثلاث خصال (ث)                             |
| ۱٤۷ت           | أنس                     | قال الله -تبارك وتعالى-: من أهان لي ولياً          |
| ۱۳۳ت           | كعب الأحبار             | قال موسى: يا بني إسرائيل، تلبسون ثياب الرهبان (ث)  |
| ۱٦ت            | أبو هريرة               | قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخيل             |
| ۱۲۰            | عبدالله بن عمرو         | قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً                        |
| - ۱۰۱ت         | عمرو بن عوف             | قدم أبوعبيدة بمال من البحرين                       |
| ۱۰۸            | هشام بن عروة            | كان أبي إذا دخل على من عنده شيء من زينة الدنيا (ث) |
| 178            | <b>أ</b> نس             | كان النبي 🦚 يدخل علينا                             |
| 3٢ ت           | ثمامة بن عبدالله بن أنس | کان کرم أنس يحمل کل سنة مرتين (ث)                  |
| ۱۳۳ ت          | كعب الأحبار             | كانت الأنبياء بالفقر والبلاء أشد (ث)               |
| ۹۰ت            | عروة بن الزبير          | كانت قيمة ما ترك الزبير (ث)                        |
| ۸۱ت            | أبو الدرداء             | كثر ماله وولده (ث)                                 |
| ۱۲ت            | عبدالله بن عمرو         | كفي بالمرء إثماً أن يحبس                           |
| ۱۲ت            | عبدالله بن عمرو         | كفي بالمرء إثماً أن يضيع                           |
| ۸٤ ت           |                         | كل الصيد في جوف الفرا                              |
| ١٤             | عائشة                   | كلي من هذا، هذا خير من قرصك (ث)                    |
| <b>NF13377</b> | سفيان الثوري            | لأن أخلف عشرة آلاف درهم (ث)                        |
| ۱۹۰ت           | مطرف                    | لأن أعافي فأشكر أحب إلي (ث)                        |

| ۵۸٬۸۸٬۲۳  | عم عبدالله بن خبيب | لا بأس بالغني لمن اتقى                            |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1 8       | عائشة              | لا تعنيني لو كنت ذكرتني لفعلت (ث)                 |
| ۱۱۰ت      | حذيفة              | لا تقوم الساعة حتى يتمنى أبو الخمسة أنهم أربعة    |
| ٥٠        |                    | لا تكن حلوا فتسترط                                |
| ۱۹۶ت، ۲۲۰ |                    | لا حسد إلا في اثنتين                              |
| 117       | ابن مسعود          | لا حسد إلا في ثنتين رجل أتاه الله                 |
| 31711     | سعيد بن المسيب     | لا خير فيمن لا يجمع المال (ث)                     |
| ۲۱۸،۸۳    | أنس                | لا خير فيمن لا يحب المال                          |
| ۲۲۱ت      | سعيد بن المسيب     | لا خير فيمن لا يطلب المال (ث)                     |
| ۹۱ت       | عبدالله بن الزبير  | لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي (ث)              |
| Y 1       | عائشة              | لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون                   |
| ٧٤ت       |                    | لا يدخل الجنة ولد زنية                            |
| ۹۷ت       | عبدالرحمن بن عوف   | لا يعطف عليكن بعدي إلا الصادقون                   |
| 108       | عقبة بن عامر       | لا، ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه وعن شماله (ث) |
| ۷٤ت       |                    | لحوم البقر داء                                    |
| ۹۸ت       | المقداد            | لعلك اتبعت يدك في الجُحر                          |
| 171       | ابن عمر            | لقد رأيتنا وما صاحب الدينار (ث)                   |
| ۹٤ت       | عبدالرحمن بن عوف   | لقد رأيتني بعد ذلك ولو رفعت حجراً (ث)             |
| ٩٤ټ       | أنس                | لقد رأيته قسم لكل امراة من نسائه (ث)              |
| 71.17     | كعب بن عياض        | لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال                     |
| ۱۷۳       | أبو هريرة          | لكل شيء آفة تفسده                                 |
| 447.4.0   |                    | لكل نبي دعوة مستجابة                              |
| 3.7       | جابر               | لما نزلت هذه الآية: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ﴾        |
| ۱۱۷ت      | فضالة بن عبيد      | لو تعلمون مالكم عند الله –عز وجل– لأحببتم (ث)     |
| ۱۰۱ت      | جابر               | لو جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا                  |
| ۸۷،۲۳     | ابن عمر            | لو كان عندي أحد ذهباً (ث)                         |
| ۲٤۷       |                    | لو كان لابن آدم                                   |
| 371,177   | سهل بن سعد         | لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة            |

| 101       | عائشة         | لو كنت أذكرتني لفعلت (ث)                      |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------|
| 14.       | سفيان الثوري  | لولاها لتمندل بي بنو العباس (ث)               |
| 177       | المقدام       | ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار |
| ١٣٣       | كعب الأحبار   | المؤمن الزاهد والمملوك الصالح آمنان (ث)       |
| AV        | ابن عمر       | ما أبالي لو كان لي أحد ذهباً                  |
| ۱۸۹ت      |               | ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي                |
| ۲۲۱ت      | عمر           | ما رأيت كاليوم إناء أحسن (ث)                  |
| ۲۰۸ت      | أبو هريرة     | ما كان الله ليأذن لعبد                        |
| ١٦٩ت      | سفيان الثوري  | ما كانت العدة في زمان أصلح منها (ث)           |
| 7.7       |               | ما من رجل مسلم دعا الله بدعوة                 |
| 771,777   | جابر          | ما من مسلم يغرس غرساً                         |
| 771       | ابن مسعود     | ما منكم إلا مال وارثه أحب إليه من ماله        |
| ۱۲٤ت      | أبو هريرة     | ما نفعني مال كمال أبي بكر                     |
| 177       | أبو هريرة     | ما نقصت صدقة من مال                           |
| ۱۳۰       |               | ما وقى به المرء عرضه فهو له صدقة              |
| 777       | بريدة         | ما يخرج رجل صدقته حتى يفك                     |
| 18.       | أبو هريرة     | ما يسرني أن لي أحداً ذهباً                    |
| ۹۶ ت      | أبو صالح      | مات عبدالرحمن بن عوف وترك ثلاث نسوة (ث)       |
| ۲۲۱ت،۱۷۰، | سفيان الثوري  | المال في هذا الزمان سلاح المؤمن (ث)           |
| 377       |               |                                               |
| ١١٦ت      | بعض الحكماء   | مثل الإنسان وشغفه بهذه الأعراض الدنيوية (ث)   |
| ١٦٢ت      | بعض السلف     | مرحباً بمن يوفر مالنا لدارنا (ث)              |
| ۱۰۲ت      | عمر بن الخطاب | من أراد أن يسأل عن الفرائض (ث)                |
| 1.4       | عمر بن الخطأب | من أراد أن يسأل عن المال فليأتنا (ث)          |
| ۲۰۸ت      | ابن مسعود     | من أعطى أربعاً أعطي أربعاً                    |
| Y•V       | ابن مسعود     | من أعطى الذكر، ذكر الله تعالى                 |
| ٤٧ ت      |               | من باع داراً أو عقاراً                        |
| ٤٧ ت      |               | من تزين للناس                                 |
|           |               |                                               |

| ۱۳۳ت         | كعب الأحبار            | من تضعضع لصاحب الدنيا والمال (ث)         |
|--------------|------------------------|------------------------------------------|
| ۱۰٤          | ابن مسعود              | من جعل الهموم هماً واحداً                |
| 199ت         | ابن مسعود              | من شرار الناس من تدركهم الساعة           |
| ۱۸٤ت         |                        | من طلب الدنيا حلالاً واستعفافاً          |
| ۱۸۵ت         | أبو هريرة              | من طلب مكسبه من باب الحلال               |
| ۸۷،۲۳        | أنس                    | من فارق الدنيا علىالإخلاص لله وحده       |
| ۱۲۷ت         | سعید بن زید            | من قتل دون ماله فهو شهید                 |
| ۸٤ت          |                        | من كان له إمام                           |
| ۱۰۱ت         | أبو بكر                | من كان له على رسول الله 🐲 عدة أو دين (ث) |
| 171,377      | ابن عيينة              | من كان له مال فليصلحه (ث)                |
| ۱۰۳          | زید بن ثابت            | من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه |
| ۱۰۱ت         | أبو هريرة              | من يرد الله به خيراً يفقهه               |
| ۱٤۲ت         | قیس بن سعد             | من يشتري مني تمراً بجزر يوفيني (ث)       |
| ٤٨ت          |                        | المنبت لا أرضاً قطع                      |
| 777.128      | ً محمد بن عباد المهلبي | منع الجود سوء الظن بالمعبود (ث)          |
| 331,777      | محمد بن عباد المهلبي   | منع الموجود من سوء الظن بالمعبود (ث)     |
| ۱۷٤ت         | أبو هريرة              | الموت الأحمر الحاجة بعد الغنى            |
| <b>٧</b> ٩   | أبو الدرداء            | الموت؟ يقل الله ماله وولده (ث)           |
| ۱۷٦ت         | ابن عمر                | نعم الرجل هذا، وليس به، ولكن خير الناس   |
| ٥٨ت          | داود عليه السلام       | نعم العون اليسار أو الغنى (ث)            |
| ٥٨ت          | اأنس                   | نعم العون على الدِّين قوت سنة            |
| ٥٨ت          | لېيد بن عطارد          | نعم العون على المزود الجدّة (ث)          |
| 719640       | جابر                   | نعم العون على تقوى الله المال            |
| ، ۲۲، ۱۸–۵۸، | عمرو بن العاص ٩        | نعم المال الصالح للرجل الصالح            |
| ۱۱۲،۱۰۸ت،    |                        |                                          |
| ۱۲۶ت، ۲۱۹    |                        |                                          |
| ۱۸٦ <i>ت</i> |                        | نعمًا المال الصالح للرجل الصالح          |
| ٤٧ت          |                        | نية المؤمن أبلغ من عمله                  |

| 4.5       | جابر             | هاتان أهون وأيسر                                 |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------|
| 227,127   | أبو سعيد         | هلك المثرون إلا من قال بالمال                    |
| 371,077   | ابن أبي الزناد   | هي وإن أدنتني منها لقد صانتني عنها (ث)           |
| ۲۰۳       | ثوبان            | وإني سألت ربي أن لا يهلك                         |
| ٦١٤٢      | عمر              | واعجباً لهذا العلام، لا مال يدين                 |
| 107       |                  | والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن              |
| VV        | أبو هريرة        | والذي نفسي بيده للبلاء                           |
| Y•Y       | أنس              | والذي نفسي بيده ما أذن الله لعبد                 |
| ١٦٧       | أبو الدرداء      | والله الذي نفس أبي الدرداء بيده ما أحب (ث)       |
| 140       | الثوري           | والله ما وضع رجل يده قط في قصعة رجل              |
| ۱٤۸       | أنس              | وان من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح                |
| 771.117   | خولة بنت قيس     | وربّ متخوض في مال الله –عز وجل– ورسوله           |
| ۱۸۹ت      |                  | ولكن اشبع يوماً وأجوع يوماً                      |
| 127       | أبو أمامة        | ويح ثعلبة بن حاطب                                |
| 180       | أبو أمامة        | ے<br>ویحك یا ثعلبة، أما تحب أن تكون مثلي         |
| ۲۳۱،۱۳۲   | أبو هريرة        | يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء               |
| ۱۷۲ت      | المقدام          | يأتي على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار      |
| 240,162   | المقدام          | يأتي على الناس زمان لم يكن معه                   |
| 118       | أبو الدرداء      | يا أخي لا تجمع ما لاتستطيع شكره (ث)              |
| ۱۱۷ت      | أبو قتادة        | يا أيها الناس ابتاعوا أنفسكم من الله من مال الله |
| ۱۱۸ت،۱۱۹ت | أبو أمامة        | يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل                     |
| ۱۱۲،۱۲۲ ت | ابن عباس         | يا ابن آدم ما تصنع بالدنيا حلالها حساب           |
| ۱۲٤ت      | أبو ذر           | يا ابن اليهودية تزعم ألا بأس بما تركه (ث)        |
| ۱۲۷ت      | عبدالرحمن بن عوف | يا ابن عوف إنك من الأغنياء                       |
| ١٣        | عائشة            | يا جارية هلمي أفطري (ث)                          |
| 77.117    | ابن عباس         | يا جرير إني أحذرك الدنيا وحلاوة رضاعها           |
| ۲۲ت       | أم سليم          | يا رسول الله، خويدمك ادع الله له                 |
| 107       | عائشة            | يا عائشة إن أردت اللحاق بي                       |
|           |                  |                                                  |

| 31961      | عمرو بن العاص   | يا عمرو نعما بالمال الصالح للمرء الصالح         |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 118        | أبو الدرداء     | يجاء بصاحب الدنيا يوم القيامة                   |
| ١٦٩ت       | سعد بن أبي وقاص | يجزئك من ذلك الثلث                              |
| ۲۱، ۱۱۹ ت، | أبو هريرة       | يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء          |
| ۱۸۹ت       |                 |                                                 |
| ۳۲۲        | أبو هريرة       | يقول العبد: مالي مالي                           |
| 184        | عمر، أنس        | يقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه |
| 719,7,7    | ابن عباس        | يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم               |

#### \*\*\*\*

# فهرس الآثار

# أبي بن كعب

الغرق ٠٠٥

أكثم بن صيفي

ذللوا أخلاقكم للمطالب ٢٢٢،١٤٤

أنس بن مالك

انظروا أين بلغت ١٦٤، ٢٢٤

إني لأعرف دعوة رسول الله 🐞 في "

إني لأعرف دعوة رسول إلله 🐞 لي

اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغني

لقد رأيته قسم لكل امراة من نسائه ٩٤

ثمامة بن عبدالله بن أنس

کان کرم اُنس یحمل کل سنة مرتین

الحسن البصري

أحبهما إلي الذي جانبها

داود -عليه السلام-

نعم العون اليسار أو الغني

ابن أبي الزناد

هي وإن أدنتني منها لقد صانتني عنها ٢٢٥،١٧٤

#### الزهري

۹٦ت -47, TY أوصى عبدالرحمن بن عوف لمن بقي ممن شهد بدراً تصدق ابن عوف على عهد رسول الله الله شطر ماله

### سعد بن الربيع

19

أنا من أكثر الأنصار مالاً

#### سعد بن عبادة

140

اللهم وسع على

١٤٢ت

إن يكن قيس كما أعرف فسيَنْحَر

#### سعيد بن المسيب

241061XE

اللهم إنك تعلم أنى لم أجمع

٨٤

لا خير فيمن لا يجمع المال

١٢٦ت

لا خير فيمن لا يطلب المال

#### سفيان الثوري

1۷۰ت

أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية (ث) إن عامة من داخل هؤلاء -أي: الأمراء-

١٦٩ت

دعنا عنك فإنه لو لا هذه (ث)

\*\*\*\*\*\*

لأن أخلف عشرة آلاف درهم

**۲۲٤,17**A

لولاها لتمندل بي بنو العباس (ث)

111 ١٦٩ت

ما كانت العدة في زمان أصلح منها

۱۲۱ت،۱۷۰

المال في هذا الزمان سلاح المؤمن (ث)

277

سفيان بن عيينة

171,377

من كان له مال فليصلحه

### صالح بن إبراهيم

أصاب تماضر بنت الأصبغ الكلبي ربع الثمن

طلحة

عبدالله بن جعفر

بأبي أنتما وأمي، إن الله قد عودني أن يتفضل على ٢٢٢،١٤٣

عبدالله بن الزبير

لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي

عبدالله بن عباس

إن حلالها حساب وحرامها عذاب

عبدالله بن عمر

لقد رأيتنا وما صاحب الدينار

لو كان عندي أحد ذهباً ٨٧،٢٣

عبدالله بن مسعود

إن لكل أمة فتنة وإن فتنة هذه الأمة الدراهم

عبدالرحمن بن عوف

أوصى لهن بحديقة بيعت بأربع

بارك الله لك في أهلك ومالك

فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً ٩٤

لقد رأيتني بعد ذلك ولو رفعت حجراً ٩٤

|       | عروة بن الزبير                                |
|-------|-----------------------------------------------|
| ۹۰    | إن الزبير بن العوام ترك من العروض             |
| ٥٩ت   | إن عبدالرحمن بن عوف أوصى بخمسين ألف دينار     |
| ۱۵۸ت  | إن معاوية بن أبي سفيان بعث إلى عائشة مرة      |
| ه ۹ ت | أوصى عبدالرحمن بن عوف في السبيل               |
| ۹۰    | كانت قيمة ما ترك الزبير                       |
|       | عقبة بن عامر                                  |
| 108   | لا، ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه وعن شماله |
|       | عمار                                          |
| AY-A1 | إن كنت كاذباً فأكثر الله مالك                 |
| ۸۰    | إن كنت كذبت علي فاسأل الله                    |
|       | عمر بن الخطاب                                 |
| 771ت  | اعزلوا عني حسابها اعزلوا عني مؤنتها           |
| ١٥    | إني أنزلت نفسي من مال الله                    |
| ٦٢٦ت  | ما رأيت كاليوم إناء أحسن                      |
| ۱۰۲ت  | من أراد أن يسأل عن الفرائض                    |
| 1.7   | من أراد أن يسأل عن المال فليأتنا              |
|       | عمرو بن حریث                                  |
| ٧٦ت   | ذهبت بي أمي إلى النبي 🏶 وأنا غلام             |
|       | عوف بن مالك                                   |
| 17.4  | أنه رأى في المنام قبة                         |
|       | عيسى -عليه السلام-                            |
| ۱۳۱ت  | في المال ثلاث خصال                            |

|         | فضالة بن عبيد                                 |
|---------|-----------------------------------------------|
| ۱۱۷ت    | لو تعلمون مالكم عند الله –عز وجل– لأحببتم     |
|         | الفضل بن ثور                                  |
| ۱۹۰ت    | رجلان طلب أحدهما الدنيا بحلالها               |
|         | قیس بن سعد                                    |
| 777.12. | اللهم ارزقني مالاً وفعالاً                    |
| ت ۱٤٢   | من يشتري مني تمراً بجزر يوفيني                |
|         | كعب الأحبار                                   |
| ۱۳۳ت    | إذا اشتكى إلى الله عباده الفقر أو الحاجة      |
| ٦١٣٣    | إن الله إذا أحب عبده المؤمن زوى               |
| ۱۳۳ت    | إن الله -تعالى- يقول لعباده الصابرين          |
| 177     | إني لأجد في بعض الكتب: لولا أن يحزن           |
| ۱۲۳ت    | سبحان الله، وما تخافون على عبدالرحمن          |
| ۱۳۳     | قال موسى: يا بني إسرائيل، تلبسون ثياب الرهبان |
| ۱۳۳     | كانت الأنبياء بالفقر والبلاء أشد              |
| 177     | المؤمن الزاهد والمملوك الصالح آمنان           |
| ۱۳۳     | من تضعضع لصاحب الدنيا والمال                  |
|         | لبيد بن عطارد                                 |
| ٥٨ت     | نعم العون على المزود الجدّة                   |
|         | المأمون                                       |
| 777.127 | أنت متلاف                                     |
|         |                                               |

محمد بن الحسين

الجنة بما صبروا

| سيرين | بن | محمد |
|-------|----|------|
|-------|----|------|

إن عبدالرحمن بن عوف توفي وكان فيما ترك ذهباً
إن نساء عبدالرحمن بن عوف اقتسمن ثمنهن
إن نساء عبدالرحمن بن عوف اقتسمن ثمنهن
فبلغني أن الرجال ضربوا بالفؤوس سبائك الذهب

#### محمد بن عباد المهلبي

منع الجود سوء الظن بالمعبود من سوء الظن بالمعبود من سوء الظن بالمعبود من سوء الظن المعبود من سوء الطبود الطبود من سوء الطبود الطب

#### مطرف

لأن أعافي فأشكر أحب إلى

#### المقداد

دعا للمقداد بالبركة

#### مكحول

بعض المعيشة عون على الدين

#### هشام بن عروة

كان أبي إذا دخل على من عنده شلىء من زينة الدنيا

#### وهيب بن الورد

إن الله -عز وجل- إذا أراد كرامة عبد

## الكن<u>ي</u>

## أبو بكر

من كان له على رسول الله ، عدة أو دين

#### أبو الدرداء

بعث النبي ﴿ وأنا تاجر سينصرك الله عليه

| ٩٤ت     |   |
|---------|---|
| ۹۶ت     |   |
|         |   |
| 000 (ZW |   |
| 777.127 | - |
| 331,777 |   |
|         |   |
| ۱۹۰     |   |
|         |   |
|         |   |
| 97      |   |
|         |   |
| ۵۸ت     |   |
|         |   |
|         |   |
| ۱۰۸ت    |   |
|         |   |
| ۸۳      |   |
|         |   |
|         |   |
|         |   |
| ۱۰۱ت    |   |
|         |   |
|         |   |
| 177     |   |
| ۸١      |   |
|         |   |

| 17V        | شدة الحساب                             |
|------------|----------------------------------------|
| ۸۱ت        | شعرت أنك قد تصوّت                      |
| ۸۱ت        | كثر ماله وولده                         |
| <b>v</b> 4 | الموت؟ يقل الله ماله وولده             |
| 177        | والله الذي نفس أبي الدرداء بيده ما أحب |
| 118        | يا أخي لا تجمع ما لاتستطيع شكره        |
| <b>ذ</b> ر | أبو                                    |
| ۱۲٤ت       | يا ابن اليهودية تزعم ألا بأس بما تركه  |
| سلمة       | أبو م                                  |
| ه ۹ ت      | صولحت امرأة عبدالرحمن من نصيبها        |
| سالح       | أبو ص                                  |
| ٩٥-٩٤      | صولحت امرأة عبدالرحمن ثمنها (ث)        |
| ۹۶         | مات عبدالرحمن بن عوف وترك ثلاث نسوة    |
| سعود       | أبو مـ                                 |
| ۸۱         | خذ من طيباتك                           |
| <u>-ا</u>  | <u>النس</u>                            |
| <u>ئة</u>  | عائد                                   |
| 18         | أعطيه إياه                             |
| 15         | أن ابن الزبير بعث لها بمال             |
| 1 8        | أنها قسمت سبعين ألفأ وهي ترقع ثوبها    |
| *1         | سقى الله ابن عوف سلسبيل الجنة          |
| <b>-97</b> | فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة         |
| ١٤         | كلي من هذا، هذا خير من قرصك            |
| 18         | لا تعنيني لو كنت ذكرتني لفعلت          |
| 101        | لو كنت أذكرتني لفعلت                   |
| ١٣         | يا جارية هلمي أفطري                    |

|      | كنى النساء                              |
|------|-----------------------------------------|
|      | أم ذَرّة                                |
| 101  | اما استطعت فيما انفقت ان تشتري          |
|      | <u>ام سلمة</u>                          |
| 71   | اللهم اسق عبدالرحمن بن عوف              |
|      | المجاهيل                                |
|      | بعض الحكماء                             |
| ۱۱۱ت | اطلبوا العلم والمال بحق الرئاسة         |
| ۱۱۱ت | مثل الإنسان وشغفه بهذه الأعراض الدنيوية |
|      | بعض السلف                               |
| 777  | مرحباً بمن يوفر مالنا لدارنا            |

# فهرس الأعلام المذكورين في صلب الكتاب

جرير: ۱۱۲، ۲۲۰.

الحارث بن سويد: ٨١.

الحازمي: ٧٩.

الحاكم: ١٥٦.

حذيفة بن اليمان: ١٠٨.

الحسن البصري: ٦١، ١٥١.

الحسن بن سفيان: ٦٩.

الحسن بن على بن أبي طالب: ١٤٣، ٢٢٢.

الحسين بن علي بن أبي طالب: ١٤٣، ٢٢٢.

الحسين بن إسماعيل التستري: ٦٨.

الحكم بن موسى: ٦٩.

حميد: ١٥٥.

خياب بن الأرت: ۲۰۲، ۲۲۸.

خبيب الجهني: ٨٨.

خليفة: ٧٠.

داود -عليه السلام-: ٨٩.

الديلمي: ٨٥، ٢١٩.

الداودي المالكي: ١٩٥، ١٩٥، ٢٢٥.

الدينوري: ٨٠.

الزمخشري: ١٧٥.

الزبير بن بكار: ٨٣.

سعد بن الربيع: ٨٩.

إبراهيم التيمي: ٨١.

أبي بن كعب: ٢٠٥.

أحمد بن حنبل: ۷۲، ۷۲، ۸۸، ۸۵، ۱۵۵،

. 419

أحمد بن زنجويه: ٦٩.

أحمد بن القاسم بن مساور: ٦٩.

أحمد بن المعلى الدمشقى: ٦٨.

أكثم بن صيفي: ٢٢٢،١٤٤.

أنس بسن مالك: ٢٤، ٥٠، ٢٢، ٧٦، ٨٣،

0.1, 171, 731, 701, 001, 771,

351, 781, 081, 7.7, 717, 217,

. 77, 177, 777, 577, 877.

أيوب عليه السلام: ١٠٣.

الباوردي: ١٤٦.

البخاري: ۲۱۸،۲۰۶، ۱٦٤، ۱۲۸،۲۰۲.

البزار: ٧٦.

البغوي: ۲۹، ۷۱.

البيهقى: ١٤٦.

الترمذي: ٧٤، ١١٣، ١٥٦.

ثعلبة بن حاطب: ١٤٥، ١٤٦.

ثوبان: ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۲۸.

جابر: ۸۵، ۱۶۳، ۲۰۹، ۲۱۹، ۲۲۳.

العسكري: ٢١٨، ١٤٦، ٢١٨، ٢١٨.

عقبة بل عامر: ١٥٤.

عِلي بن أحمد الصالحي: ٦٧.

علي بن أبي طالب: ٨٢.

على بل يزيد: ١٤٦.

عمار بن ياسر: ۸۰، ۸۱.

عمر بن الخطاب: ۸۱، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۱۷، ۱۱۷، ۲۱۹، ۲۱۹،

عمرو بن العاصى: ٨٤، ٢١٩.

عمرو بن غيلان الثقفي: ٦٨، ٧٠.

عوف بن مالك: ١٦٨.

عياش بن أبي ربيعة: ١٩٦، ٢٢٧.

عياض (القاضي): ٧٦، ١٣٧، ٢٠٥.

عيسى ابن مريم: ١٩٩.

غرقدة: ١٠٠.

فضالة بن عبيد: ٧١.

القاسم أبي عبدالرحمن: ١٤٦.

قیس بن سعد: ۱٤٠، ۲۲۲.

كعب بن مالك: ٨٧، ١٦٩.

كعب الأحبار: ١٣٣.

الليث بن سعد: ١٥٨.

المأمون: ١٤٣، ٢٢٢.

محمد بن أحمد بن إبراهيم الحنبلي: ٦٧.

محمد بن سیرین: ۸۲.

محمد بن عباد المهلبي: ٢٢٢، ٢٢٢.

محمد بن عبدالله الحضرمي: ٦٩.

سعد بن أبي وقاص: ٢٠١، ٢٠٥، ٢٢٧.

سعيد بن المسيب: ٨٤، ١٧٤، ٢١٨، ٢٢٥.

سفيان الثوري: ١٦٨، ١٧٠، ١٧١، ١٧٥، ٢٢٤.

سفيان بن عيينة: ١٧١، ٢٢٤.

سليمان -عليه السلام-: ٨٩.

سلم بن ميمون الخواص: ١٠٥.

سلمان الفارسي: ١١٤.

سنان: ١٦٤.

سلمة بن هشام: ۱۹۲، ۲۲۷.

الشافعي: ١٥٩، ٢٢٥.

الشيخان: ۲۱۸، ۲۱۸.

صدقة بن خالد: ٦٨، ٦٩.

الطبراني = أبو القاسم الطبراني.

طلحة الفياض: ٨٩، ٢١٩.

عباس الترقفي: ٦٩.

عبدالرزاق: ٢٠٥.

عبدالله بن جعفر: ١٤٣، ٢٢٢.

عبدالله بن عباس = ابن عباس.

عبدالله بن عمر = ابن عمر.

عبدالله بن مغفل: ٧٤.

عبدالرحمن بن عوف: ۸۹، ۹۳، ۹۲۸، ۲۱۹.

عبدالرحمن بن هرمز: ۸۳.

عبيد بن عمير الليثي: ١٦٤.

عثمان بن أبي شيبة: ٦٩.

عثمان بن عفان: ۸۹، ۲۱۹.

عروة بن أبي الجعد: ٩٧-٩٨.

أبو بكر بن ريذة: ٦٧.

أبو بكر بن أبي شيبة: ٦٩.

أبو جعفر الصيدلاني: ٦٧.

أبو حفص بن شاهين: ٦٩.

أبو الحسن بن سميع: ٧١.

أبو الدرداء: ٧٩، ٨١، ١١٤، ١٦٧، ١٦٨.

أبو سعيد الخدري: ٧٦.

أبو الشيخ: ٧٠، ٧١.

أبو العباس القرطبي: ١٩٩.

أبو على بن السكن: ٦٩، ٧١، ١٤٦.

أبو الفضل الأعرج: ٢٠٩.

أبو القاسم البغوي: ٦٩.

أبو القاسم الطبراني: ٢٧، ٧١، ٧٢، ٨٦، ٨٦،

أبو كبشة الأنماري: ١١٣.

أبو نعيم: ٦٩، ٧٠، ١١٤، ١٦٧.

أبو هريرة: ٨٣، ١٠٤، ١٦٤.

أبو يعلى: ١٠٨.

### الأبناء

ابن البرقي: ٧١.

ابن تيمية: ۲۰۰.

ابن أبي حاتم: ١٤٦.

ابن حبان: ۷۱.

ابن أبي الزناد: ١٧٤، ٢٢٥.

ابن سعد: ۱۵۸.

ابن السكن = أبو على بن السكن.

محمد بن المبارك الصوري: ٦٩.

المستغفري: ٧٠.

مسعر: ۸۳.

مسلم: ۲۲، ۱۲۶، ۲۱۸ ۲۱۸، ۲۲۳.

مسلم بن مشكم أبو عبيدالله: ٦٨.

معاذ بن جبل: ۷۲، ۲۰۸، ۲۲۸.

معاوية بن أبي سفيان: ٨١.

معلی بن منصور: ٦٩.

المقداد: ۹۷.

موسى بن سهل أبو عمران الجوني: ٦٨.

مولى عبدالرحمن بن هرمز: ٨٣.

نقادة الأسدي: ٧٢.

هارون الرشيد: ١٦٠.

هشام بن عمار: ۲۸، ۲۹، ۱۵۱.

همام بن منبه: ۱۰۳.

الوليد بن الوليد: ١٩٦، ٢٢٧.

وهيب بن الورد: ٨٣.

يزيد بن أبي مريم: ٦٨.

يعلى بن الوليد: ٧٩.

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

عليهم السلام: ٦٨، ٩٨، ١٩١، ٢١٩، ٧٢٧.

#### الكنى

أبو أمامة الباهلي: ١٥٦، ١٥٦.

أبو البختري الطائي: ٨٠.

أبو بصرة الغفارى: ٢٠٢، ٢٢٨.

أبو بكر الصديق: ١٠١، ٢١٩.

ابن منده: ۲۹، ۷۰.

ابن مشكم: ٧٠.

ابن مليع: ٨٤، ٢١٩.

# النساء

عائشة: ١٥٦.

فاطمة بنت عبدالله: ٦٧.

## الكنى للنساء

أم ذرّة: ١٥٨.

أم سليم: ١٥٥، ١٦٤.

أم محمد ابنة عمر بن العز بن جماعة: ٦٧.

ابن شاهین: ۲۹، ۱٤٦.

ابن أبي عاصم: ٧٠.

ابن عباس: ۷۰، ۸۲، ۱۲۵، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۴،

۲۲۸، ۲۱۹

ابن عبدالبر: ٧٠.

ابن أبي عدي: ١٥٥.

ابن عساكر: ٧١.

ابن عمر: ۸۲، ۸۷، ۱۶۱.

ابن ماجه: ۲۹، ۷۲، ۸۸، ۱۱۳.

ابن المبارك: ٧٩.

ابن مردویه: ۲۰۲، ۲۰۶.

# فهرس الجرح والتعديل

إبراهيم بن أبي كريمة: ١٤٨ ت.

إبراهيم بن عثمان المصيصي: ٦٣ ت.

إبراهيم بن محمد: ٧٩ت.

أحمد بن محمد بن مالك: ١٧٣ ت.

أحمد بن محمود بن نعيم: ٨٥ت.

إسماعيل بن عياش: ١١٥.

أيوب بن سليمان: ١٥٧ ت.

أيوب بن سويد: ١٤ ت.

البراء السليطي: ٧٣ ت.

بقية بن الوليد: ١٨٠ت.

بكر بن خنيس: ۲۰۸ت.

بكر بن سليم: ٧٦ت.

الجراح بن منهال: ١٢٧ ت.

الحارث بن النعمان: ١٧٨ت.

حبة بن جوين العرني: ٦٦ت.

حبيب بن أبي حبيب: ٢٠٧ت.

الحجاج بن فرافصه: ١٨٥ ت.

حدير بن كريب: ١٦٨ ت.

حسان بن عطية: ٨١ت.

الحسن بن عمارة: ١٣٤.

الحسن بن محمد البلخي: ۲۰۷ت. الحسن بن يحيى: ۱۲۷ت، ۱۲۸ت.

حسين بن قيس الرحبي: ٧٧ت، ١٦٥ت. حفص بن سلم: ١٨٥ت.

حمر بن نوح: ۸۵ت.

داود بن عفان: ۱۱۱ت.

خالد بن يزيد: ١٧٩ ت.

الربيع بن أنس: ٨٧ت.

الربيع بن بدر: ٧٤ت.

رواد بن الجراح: ١٠٩ت.

زکریا بن منظور: ۱۳۶ت.

زياد الجصاص: ١٦٣ ت.

سعيد بن زيد أخو حماد: ١٠٠٠ت.

سعيد بن زيد الأزدي: ٦٤ت.

سعید بن أبی سعید: ۲۷ت.

سلامة بن بشر: ١٤٨ ت.

شريك القاضى: ٦٦ت.

صالح بن أبي حسان: ١٥٦ت.

صالح بن حسان: ١٥٦ت.

صالح بن عمرو: ٨٥ت.

صالح مولى التوامة: ١٣٤ ت.

صدقة بن عبدالله السمين: ١٤٨ ت، ١٥٧ ت.

ضرار بن عمرو: ۲۰۸ت.

طلحة بن عمرو: ١٨١ت.

عمروين مالك النكرى: ٧١ت.

عمرو بن واقد: ٧٢ت.

غيلان بن بشر: ٧٩ت.

القاسم بن عبدالرحمن: ١٤٦ت.

كريب بن الحارث: ١٩٧ت.

لمازة بن زياد: ١٠٠ ت.

ليث بل أبي سليم: ٧٧ ت.

الليث بن محمد المروزي: ٢٠٧.

محمد بن إسماق بن موسى المروزي:

محمد بن داود بن دینار: ۸۵ت.

محمد بن سهل النسائي: ٦٥ت.

محمد بن صبيح: ١٨٥ت.

محمد بن أبي كبشة: ١١٣ ت.

محمد بن ابي ليلي: ٢٠٤ت.

محمد بن واسع: ١١٥ت.

محمد بن يزيد: ١٨٠ت.

محمد بن يزيد الآدمي: ١٧٢ت.

محمود بن العباس: ۲۰۸ت.

مرثد بن عبدالله اليزني: ١٥٤ت.

مطعم بن المقدام الصنعاني: ١١٥ت.

معان بن رفاعة: ١٤٦ت.

موسى بن على: ١٠٢ت.

موسى بن محمد: ١٨١ت.

موسی بن یعقوب: ۹۸ت.

نافع بن هرمز: ٨٦ت.

عبدالله بن بحير: ١٦٧ ت.

عبدالله بن سعد: ۱۸۰ت.

عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري: ٧٧ت.

عبدالله بن أبي طلحة: ٧٧ت.

عبدالحميد بن سليمان: ١٣٤ ت.

عبدالرحمن بن زياد: ١٧٤ت.

عبدالرحمن بن محمد: ٨٣ت.

عبدالرحمن بن يحيى بن سعيد: ٦٦ت.

عبدالرحيم بن واقد: ١١٠ ت.

عبدالعزيز بن أبان: ۲۰۸ت.

عبدالعزيز بن أبي جميلة: ٦٤ت.

عبيد بن زياد الأوزاعي: ١٨٠ت.

عبيد الله بن زحر: ١٥٧ت.

عطية العوفي: ١٣٧ ت.

العلاء بن هلال: ١٥٧ت.

علي بن زيد بن جدعان: ١٠٥ ت، ١٥٧ ت.

علي اللخمي: ١٠٢ت.

علي بن موسى السكري: ١٨٠ت.

علي بن يزيد الألهاني: ١٤٦ت.

عمارة بن زاذان: ۱۲۷ت، ۱۲۸ت.

عمر بن سعید: ۱٤۸ت.

عمر والدهلال: ١٥٧ت.

عمر بن هارون البلخي: ١٦٦ ت.

عمرو بن الحارث المصرى: ٧٦.

عمرو بن غیلان: ۲۸ت، ۷۰، ۷۰ت.

عمرو بن مالك الجنبي: ٧١ت.

#### الكني

أبو بكر بن أبي مريم: ١٧٢ت. أبوجعفر الرازى: ٨٧ت.

أبو الخير = مرثد بن عبدالله

أبو الزاهرية = حدير بن كريب

أبو عبد رب: ١٦٧ ت.

أبو عبدالملك الخشني = الحسن بن يحيى.

أبو المبارك: ١٧٨ ت، ١٧٩ ت.

أبونصر = الليث بن محمد.

## الأبناء

ابن لهیعة: ۸۱ت، ۱۳۵ت. ابن مشکم: ۷۰.

#### النساء

سارة بنت عمر: ٦٧ ت.

قريبة بنت عبدالله: ٩٨ ت.

نقادة الأسدى: ٧٣.

نهشل بن سعید: ۱۰۶ت.

هشام الكناني: ١٤٨ ت.

هلال بن عمر: ١٥٧.

هوذة بن خليفة: ٨٢ت.

وهب بن جابر: ۱۲ت.

یحیی بن سعید بن قیس: ۱۷٤ت.

يحيى بن عيسى النهشلي: ١٤٩ ت.

يحيى بن المنذر: ١٠٦.

یزید بن محمد بن سنان: ۱۸۰ت.

يعلى بن الوليد: ٧٩ت.

# فهرس أسماء الكتب المذكورة في صلب الكتاب

الإحياء: ٧٨.

الأدب المفرد: ١٦٤.

الأوسط للطبراني: ٨٦، ٢١٩.

تفسير ابن مردويه: ۲۰٤۱.

الثواب لأبي الشيخ: ٧١.

جزء عباس الترقفي: ٦٩.

جامع الترمذي: ٧٤.

الجواهر المجموعة للسخاوي: ١٦١.

الحلية: ١٦٧، ١٦٤.

دلائل النبوة للبيهقي: ١٤٦.

رسالة منسوبة للحسن البصرى: ٦١.

زهد ابن المبارك: ٧٩.

سنن ابن ماجه: ٦٩.

شرح صحيح مسلم للقرطبي: ١٩٩.

شعب الإيمان للبيهقي: ١٤٦.

الشفا للقاضي عياض: ٧٦، ١٣٧، ٢٠٥.

الصحيح: ١٦٣.

صحیح مسلم: ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۲۳، ۲۲۷.

الفردوس: ۸۲.

الكشاف للزمخشري: ١٧٥.

المجالسة للدينوري: ۸۰، ۸۲، ۱۰۱، ۱۷۸. ۱۷۸.

المزاح والفكاهة للزبير بن بكَّار: ٨٣.

مسند ابن منيع: ٨٤، ٢١٩.

مسند أحمد: ٧٦، ١٥٥، ١١٩.

مسند الفردوس: ۸۲.

معجم الصحابة للبغوي: ٦٩.

معجم الصحابة لابن شاهين: ٦٩.

المعجم الكبير للطبراني: ٧١.

معرفةالصحابة لابن منده: ٦٩.

معرفة الصحابة لأبي نعيم: ٦٩.

# فهرس الأشعبار

| الصفحة | القائل           | القافية | صدر البيت                 |
|--------|------------------|---------|---------------------------|
| ۱۳۲ت   |                  | مرغب    | ألا عائذ بالله من عدم     |
| ۱۳۹ت   | محمود الوراق     | متا     | تمتع بمالك قبل الممات     |
| ۱۳۹ت   | محمود الوراق     | ومقتا   | شقیت به ثم خلفته          |
| ۱۳۹ت   | محمود الوراق     | جمعتا   | فجادوا عليك بزور          |
| ۱۳۹ت   | محمود الوراق     | كسبتا   | وأرهنتهم كل ما في         |
| 177    | بكر بن النطاح    | حصادي   | بذرت المال في أرض         |
| 177    | بكر بن النطاح    | اقتصادي | ملأتُ يدي من الدنيا       |
| 177    | بكر بن النطاح    | العباد  | ولو نلت الذي يهواه        |
| 177    | بكر بن النطاح    | جواد    | ولا وجبت عليّ زكاة        |
| ۱۱۲ت   |                  | للمكثر  | الناس أعداء لكل مدقع      |
| ۱۳۹ت   | المتنبي          | الفقر   | ومن ينفق الساعات في       |
| ۱۳۸ت   |                  | يدعُ    | يفني البخيل بجمع المال    |
| ۱۳۸    |                  | ينتفعُ  | كدودة القز ما تبنيه       |
| 180    |                  | تجمع    | أمن خوف فقر تعجلته        |
| 180    |                  | تصنع    | فصرت الفقير وأنت الغنيّ   |
| 117    |                  | تنصرف   | إنا إذا اجتمعت يوماً      |
| 114    |                  | منصرف   | لا يألف الدرهم            |
| ۸۹ت    | زهير بن أبي سلمي | نوافلهٔ | وأبيض فياض يداه           |
| ٥٣     | السيوطي          | ملتطم   | قل للسخاوي إن تعروك       |
| ٥٣     | السيوطي          | الديم   | والحافظ الديمي غيث السحاب |

| ۱۷۳ت |              | والدرهما       | إذا أردت الآن أن تكرما    |
|------|--------------|----------------|---------------------------|
| ۱۷۳ت |              | منهما          | فليس في الأرض وما         |
| ۱۳۹ت |              | وأمينُ         | إذا كنت جماعاً لمالك      |
| ۱۳۹ت |              | دفين           | تؤديه مذموماً إلى غير     |
| 1.0  | سلم بن ميمون | لديه           | أرى الدنيا لمن هي في يديه |
| 1.0  | سلم بن ميمون | عليه           | تهين المكرمين لها         |
|      |              | <u>الأرجاز</u> |                           |
| ۱۱۲ت |              |                | فرَّق ذوي الأطماع رق مخلد |
| ۱۱۲ت |              |                | له مصعد صعب ومنحدر سهل    |

## الفوائد والمباحث

التحريفات والنقص في الكتب المطبوعة:

تحريف في مطبوع «مسند الفردوس»: ٢٦ ت، ٧٨ ت.

تحريف في مطبوع «إتحاف السادة المتقين»: ٧٨ت.

تحريف في مطبوع «كنز العمال»: ٧٨ت. تحريف في مطبوع «مجمع الزوائد»: ٧٨ت. تحريف في مطبوع «الأجوبة المرضية»: ٧٨ت. تحريف في مطبوع «شعب الإيمان»: ١١٤ت.

تحريف في مطبوع «الشفا» ط الفارابي: ١٣٩ت.

تحريف في اسم راوي في مطبوعي «المعجم الكبير» و «المجمع»: ١٦٣ت. تحريف في مطبوع «المعجم الكبير»:

تحريف في مطبوع «الكشاف»: ١٧٥ ت. سقط في «إيضاح المكنون»: (ص ٢٥).

۱۷۲ت.

نقص في مطبوع «غريب الحديث» لابن قتيبة: ٢١ت، ٢٦ت.

إلماحة إلى أن القسم المطبوع من «معجم البغوي» غير كامل: ٦٩ت.

نقص في مطبوع «الأوسط»: ٧٨ت.

نقص في مطبوع «معجم الصحابة» لابن قانع: ١٠١ت.

«توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس» طبع خطأ بعنوان: «التأسيس»: ٥٧ت.

خطأ في مطبوع «الحلية»: ١٠٥ ت.

#### \* تعقبات:

استدراك المحقق لبياض في مخطوط الكتاب من «الأجوبة المرضية»: ٨٨ت.

تعجب المحقق من حط محمد عنان على السخاوي: ٥٦ت.

تعقب المحقق لابن حجر: ٦٣ ت، ٧٧٣. تعقب المحقق للمصنف في عزو أثر لأول «المجالسة»: ٨٠ت.

تعقب المحقق لمحقق «مناهل الصفا»: 77ت.

حديث لم يقف المحقق على لفظه مرفوعاً: ١٧٣ت.

خطأ شنيع بشيع لمحقق «الموضوعات» للصغاني: ١٠٩ت.

دعاء المحقق لمصور المخطوط ومن كان سبباً في وصوله إليه: ٢٧ت.

راو لم يظفر المحقق بترجمته: ١٨١.

فتنة»: ۱۰۷ت.

شرح تاج الدين السبكي لحديث: «اللهم احینی مسکیناً»: ۱۸۲ت.

شرح حديات: «إن الحير لا ياتي إلا بالخير» للخطابي: ١٢١ ت.

فائدة لشيخنا الألباني حول حديث: «اللهم اجعل رزقلي أورزق آل محمداً كفافاً»: ۱۲۰ت.

معنى المحروم في قوله تعالى: ﴿للسَّائِلُ وَالْمُحْرُومِ ﴾: ١٥٤.

معنى المسكين المحمود عند ابن تيمية: ۱۸۲ت.

معنى حديث (من كانت الدنيا همه): ١٠٥ت.

من السيد؟: ٢٣، ٨٦، ٢١٩.

من المراد بالأمة في حديث الطاعون:

.199

\* الغريب:

الثمد: ٢٥ ت.

الجدد: ۱۳۸ ت.

حضيض: ٧٧٦.

خفيف الحاذ: ١٠٨ ت.

الدثر: ٦٥ ت.

سبيل: ۲۱ټ.

سلسبيل: ۲۱ ت.

سليل: ۲۱ت، ۹۷ت.

ظفر المحقق بشاهد فات المصنف: ٧٤ت.

فوت للسيوطي في عزو حديث في «الدر المنثور»: ١٥٦ت.

فوت لمحققي كتاب «الآداب الشرعية»: ۱۳۲ ت.

كتاب للمحقق قيد الطبع بعنوان (العراق وأحاديث الفتن): ١٤٠ ت.

نقل للمصنف من «الشفا» غير موجود في طبعاته وشروحه: ۱۳۷ ت.

\* تعقبات العلماء بعضهم على بعض:

إنكار ابن قتيبة على أبى عبيد في «غريبه»:

تعقب ابن الجوزي للمحاسبي: ١٢٥ت.

تعقب ابن عساكر للبغوي: ٧١ت.

تعقب السيوطى لابن الجوزي على حكمه على حديث بالوضع: ١٧٨ت.

تعقب العسكري لابن قتيبة: ٩٧.

تعقب القاري للتلمساني: ١٣٨ ت.

تعقب شيخنا الألباني لابن حجر: ١٠٧ت.

\* شروح أحاديث وتعليقات عليها:

تعليق للكلاباذي على حديث: «إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانسه إلا ...»: ١٤٩ت.

تفسير قوله ، «اللهم اجعل فناء أمتى ... » ورد الإشكال: ١٩٧.

شرح القرطبي المفسّر لحديث: «لكل أمة

الفياض: ٨٩ت.

قلة الجبل: ٧٧ت.

کثره: ۱۳۸ت.

الكفاف: ٧٧ت.

المجل: ٩٤ت.

المحض: ٦٥ت.

المذق: ٦٥ت.

المرب: ١٨٥ت.

الملب: ١٨٥ ت.

هوّة: ١٣٨ ت.

وطأ: ٨١ت.

### \* فوائد حول الكتب:

أسماء بعض الكتب المطبوعة في الكرم والسخاء: ١٥٧ت.

أسماء بعض الكتب في تفضيل الغني والفقير: ١٧٥ت.

أفضل طبعات «القناعة مما تحسن الإحاطة به من أشراط الساعة»: ٥٢ت.

سبب اختصار الشماع لـ«الضوء اللامع»: ٥٦٠.

طبعة أخرى من: «الأجوبة المرضية»: ٨٤ت.

#### \* فوائد حديثية:

اختلاف في اسم صحابي: ٨٨ت.

انفرادات الديلمي أمارة الضعف: ١٧٣ ت. بطلان أحاديث مدح العزوبة: ١٠٩ ت.

ذكر المصنف لقصة ثعلبة وتضعيفها جـداً: ١٤٦.

قلب ابن إسحاق لاسم الجراح بن منهال: ١٢٧ت.

كلام الأقران في بعضهم البعض غير مقبول: ٥٥.

المبهم نظير المجهول: ٩٩ ت.

من أنكر من العلماء قصة ثعلبة: ١٤٧ ت.

### \* فضائل الصحابة وأموالهم:

المصائب والبلايا التي حدثت لبعض الصحابة: ٧٥ت.

دفن أنس من صلبه خمساً وعشــرين ومثـة وهو حي: ٦٣ت.

كرامة لأنس: ١٦٤، ٢٢٤.

كان بستان أنس يحمل كل سنة مُرتين: ٦٤ت. من آثار التوكل والإيثار عند عائشة: ١٤.

كرم عائشة وإيثارها: ١٣، ١٤.

كرم ابن الزبير: ١٣.

نصيب نساء ابن الزبير: ٩١.

ثروة ابن الزبير: ٩٠ت، ١٢٦ت.

فضل الأشعريين: ١٥.

فضائل سعد بن الربيع: ١٦ ت.

فضل عبدالرحمن بن عوف: ١٦ت.

صدقات عبدالرحمن بن عوف: ٢٠-٢٢.

وصيته للبدريين: ٢٢.

ثروة عبدالرحمن بن عوف: ٢١٩.

فوائد المال دينية ودنيوية: ١٢٩.

الزهد الشرعى عند ابن تيمية: ١٢٣ ت.

الصحابة والمال: ١٢.

القنيات ثلاثة: ١١٥ ت.

كراهية أبي الدرداء للمال لكراهية شدة الحساب: ١٦٧.

كراهية المال لكراهية الحساب: ١٦٥.

كلام الكلاباذي في الفقر ومدحه: ٧٥ت.

كلام لابن تيمية حول السلطان والمال وثمرته: ١٢٢ت.

كلام للقرطبي في «تفسيره» حول المال والزهد: ١٢٣ت.

المال آلةووسيلة: ١٢٩ ت.

المال النافع هو الذي يقدمه الإنسان أمامه: ١٦٢.

المال خادم: ١١.

المال قوام الآدمي: ١٢٤ ت.

المال من الخيرات المتوسطة: ١١٦ ت.

محاسبة صاحب المال الحلل على التقصير في الشكر عليه: ١٠.

وجوب العمل وطلب التكسب المشـروع: ١٤ت.

الوجوه التي يحمد فيها المال: ٩.

#### \* المصنف:

ترجمته: ٣٤.

ملازمته لابن حجر: ٤٣.

حكمة عمر في اقتراحه على النبي 🐞

بجمع الأزواد والدعاء بالبركة: ١٦ت.

منزلة عمر من مال الله: ١٥ت.

تركة طلحة: ١٢٦ ت، ٢١٩.

تركة ابن مسعود: ١٢٦ ت.

قيس بن سعد وسرية الخبط: ١٤٢ت.

ثروة عثمان بن عفان: ۲۱۹.

#### المال:

أسوأ مراتب الفخر والعجب: العجب بالمال: ٢٢ت.

الأسوة في التعامل مع المال هـو الرسول الله وأصحابه: ١٣.

إضاعة المال حرام: ١١ت.

استدلال القرطبي المفسر على حفظ المال ومراعاته بإباحة القتال دونه وعليه: ١٢٧ ت.

اعتبارات ذم المال: ۷، ۸.

الإيثار ممدوح غير مذموم: ١٦.

جمع المال من الحلال ينظر فيه إلى مقصود الجامع: ١٢٥ت.

الجمع بين مدح المال وذمه بمعرفة حكمته ومقصوده: ١٢٨ت.

حمد المال وذمه عند ابن تيمية: ١٢٢ت.

خيرية المال ليست لذاته: ١١٥.

خيرية المال بثمرته: ١٣١.

العبرة في المال بثمرته: والنتيجـة المترتبـة

عليه: ١٢٢ ت.

السخاوي والسيوطي: ٥٣.

سبب تأليف «السر المكتوم»: ٢٠.

من مصادره في هذا الكتاب التي نقل عنها دون عزو: ١٥٤ت، ١٥٤ت.

#### \* النسخة الخطية:

سقطت أسطر منها استدركت من «الأجوبة المرضية»: ٢٨.

النسخة الخطية وحيدة وفريدة: ٢٥.

نماذج منها: ٢٩-٣٣.

### \* فوائد عامة:

كرم الشافعي: ١٥٩.

لم تجب على الليث بن سعد زكاة مع أن دخله في السنة ثمانين ألف دينار: ١٥٨ت.

أكثم بن صيفي أحد المعمرين: ١٤٥.

السارق الذي يقصده السيوطي في «مقاماته»: «الفارق بين المصنف والسارق» ليس السخاوى: ٥٥٠.

الشرع يؤخمذ من جميع النصوص دون إهمال: ٨ت.

الفعل والترك يتعلق بهما الحساب ودليـل ذلك: ١٠.

ترك غسل الجمعة شر: ٨٠ت.

صدقة الجرذ على المقدام: ٩٨ ت.

مسألة بيع الفضولي: ١٠٠٠ت.

رؤيا لعوف بن مالك: ١٦٨.

الأحكام لا تُبنى أصالة على الروى:

مثل للدنيا ضربه ابن القيم: ١٨٦ ت.

فائدة رحلة: ١٥٥.

نسبة البداء إلى الله وكلام شيخنا الألباني عليها: ١٥١ت.

# الموضوعات والمحتويات

| الصفحة   | · الموضــــوع                            |
|----------|------------------------------------------|
| V        | مقدمة التحقيق                            |
| V        | المال وأحكامه                            |
| Y        | متى يذم المال؟                           |
| <b>A</b> | متى يمدح المال؟                          |
| ٩        | المال كغيره من الشهوات                   |
| ١.       | فصل النزاع                               |
| 11       | الخلاصة                                  |
| 11       | الفصل في المسألة                         |
| ١٢       | الصحابة والمال                           |
| 14       | مراتب الناس في حظوظهم في المال           |
| 17       | أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته          |
| ١٨       | رسالة السخاوي: «السر المكتوم»            |
| 1.4      | تعریف عام                                |
| 19       | صحة نسبة الرسالة للمصنف                  |
| 70       | وصف النسخة الخطية المعتمدةفي التحقيق     |
| Y 0      | ترجمة الناسخ                             |
| 79       | نماذج خطية من النسخة المعتمدة في التحقيق |
| 78       | ترجمة المصنف                             |
| 78       | اسمه ونسبه ولقبه وكنيته                  |
| ٣٧       | مولده ونشأته                             |

| ۳۸        | رحلاته وشيوخه وتلاميذه وعلمه                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٣        | ملازمته للحافظ ابن حجر واستفادته منه ومدحه له                 |
| ٤٤        | مدحه والثناء عليه                                             |
| ٤٥        | مؤلفاته                                                       |
| ٤٧ .      | المطبوع منها                                                  |
| ٥٣        | ما وقع بينه وبين عصريه السيوطي                                |
| ٥٧        | وفاته                                                         |
| 09        | السر المكتوم                                                  |
| 11        | مقدمة المؤلف                                                  |
| ۲۲ت       | طرق حديث أنس في الدعاء له بكثرة المال والولد                  |
| 77-77     | سند المصنف لحديث عمرو بن غيلان إلى النبي 🍩                    |
| 79        | تخريج المصنف للحديث                                           |
| ٧.        | تحقيق المصنف في صحبة عمرو بن غيلان                            |
| ٧١        | كلام ابن عساكر في عمرو بن غيلان                               |
| ٧٢        | ذكر شواهد لحديث ابن غيلان                                     |
| <b>YY</b> | تخريج المحقق للحديث                                           |
| ٧٤        | أحاديث في اقتران محبة النبي 🐞 بالفقر                          |
| ٧٨        | أحاديث في اقتران محبة الله تعالى بالفقر والبلاء               |
| ۸۰        | أحاديث في دعاء الصحابة والسلف على من ظلمهم بكثرة المال والولد |
| ۸۳        | جمع المصنف بين الدعاء لأنس وبين الدعاء لمن لم يؤمن به 🏟       |
| ٨٨        | التفصيل في فضل الغنى والفقر                                   |
| ۹۰        | عبدالرحمن بن عوف ومقدار ثروته                                 |
| 90        | صدقاته ووصيته                                                 |
| 97        | دعوته 🏶 للمقداد وعروة بن أبي الجعد                            |
| 1         | دعوته لغرقدة                                                  |
| 1.1       | کرم أب <i>ي</i> بکر وعمر                                      |

| 1.4   | جواز الحرص على الاستكثار من المال الحلال لمن وثق من نفسه الشكر عليه |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.0   | شعر لسلم بن ميمون الخواص                                            |
| 7 • 1 | فتنة أمة محمد 🏟 المال                                               |
| 11.   | أحاديث لم تصح في جواز الترهب أيام الفتن                             |
| 115   | حديث أبي كبشة الأنماري: الدنيا لأربعة نفر                           |
| 110   | خيرية المال ليست لذاته بل بمتعلقاته                                 |
| ۱۱۷ت  | نصوص تدلل على ذلك                                                   |
| ۱۱۸ت  | كلام العز في التفضيل                                                |
| ۱۲۰ت  | كلام شيخنا الألباني فيه                                             |
| 171   | كلام الخطابي في شرح حديث: «إن الخير لا يأتي إلا بالخير»             |
| 175   | الزهد الشرعي عند ابن تيمية                                          |
| ۱۲۳ت  | كلام القرطبي عن المال                                               |
| ۱۲۹ت  | أنواع الاستخدام الصحيح للمال                                        |
| 141   | عودة لكلام القرطبي                                                  |
| ۱۳۳ت  | كلمات لكعب في موضوع المال                                           |
| 371   | أحاديث في أن الله يزوي الدنيا عن عبدو المؤمن، وهوانها عليه سبحانه   |
| 144   | فضل المال ليس لنفسه بل للتوصل به إلى المنافع                        |
| 18.   | من كرمه 🏶                                                           |
| 18.   | من كرم الصحابة رضي الله عنهم                                        |
| 731   | من كرم التابعين                                                     |
| 180   | قصة ثعلبة بن حاطب                                                   |
| 187   | تحقيق ضعف القصة                                                     |
| 184   | من الناس من لا يصلحه إلا الغنى                                      |
| 10.   | قصة الأبرص والأقرع والأعمى                                          |
| 104   | الابتلاء بالسراء والضراء                                            |
| 301   | تفسير آيات في خُلق الإنسان                                          |

| 100  | فائدة يرحل إليها                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 107  | من كرم عائشة رضي الله عنه                                                |
| 101  | من كرم الليث بن سعد                                                      |
| 109  | من كرم الشافعي                                                           |
| 178  | تحقيق روايات حديث أنس بكثرة المال والولد                                 |
| 178  | قصة الرجل الذي سمع الصوت في السحابة                                      |
| ١٦٦  | فضل الفقراء                                                              |
| ١٦٧  | من فضائل أبي الدرداء                                                     |
| ١٦٨  | رؤيا لعوف بن مالك                                                        |
| ١٧٠  | من جمع المال ليكف نفسه عن غيره                                           |
| ١٧٣  | الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه                                    |
| 140  | تفضيل كثير من الشافعية الغني الشاكر على الفقير الصابر                    |
| ۱۷۲ت | قول أحمد في التفضيل                                                      |
| ۱۸۲ت | كلام للسبكي في «طبقاته» على حديث: «اللهم أحيني مسكيناً»                  |
| ۱۸٤ت | مفاضلة للسرخسي بين (الغني) و(الفقر)                                      |
| ۱۸٦ت | نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في مسألة التفضيل                         |
| ۱۸۲ت | كلام لابن القيم في المسألة                                               |
| ۱۹۰  | ملاحظات للمحقق على المسألة                                               |
| 190  | تحقيق استعمال العرب لـ(عقري، حلقي) وغيرها من العبارات التي ظاهرها الدعاء |
| 197  | بعض أدعية النبي 🍩                                                        |
| 7.7  | في فضل الدعاء                                                            |
| 79   | نهاية الكتاب                                                             |
| 711  | جواب <b>في</b> الجمع بين حديثين                                          |
| 715  | مقدمة التحقيق                                                            |
| 710  | نسخة أخرى لهذا الجواب                                                    |
| 710  | عملي في التحقيق                                                          |
|      |                                                                          |

| نماذج من المخطوط                                   | 717          |
|----------------------------------------------------|--------------|
| مقدمة الجواب                                       | <b>Y 1 A</b> |
| أحاديث في مدح المال الصالح للرجل الصالح            | 419          |
| أخذ أبي بكر وعمر للأموال ووضعهافي مواضعها          | 719          |
| أحاديث في ذم المال وذم الدنيا                      | ***          |
| نوع المال الذي دعا ، بالكثرة منه على من لم يؤمن به | 771          |
| الفرق بين المالين                                  | 771          |
| دعاء بعض الصالحين بكثرة المال                      | 777          |
| كرامة لأنس في الاستسقاء                            | 377          |
| بعض أدعيته 🏶                                       | 777          |
| نهاية الجواب                                       | ***          |
| الفهارس                                            | 779          |
| فهرس الآيات القرآنية                               | 777          |
| فهرس الأحاديث والآثار                              | ۲۳۳          |
| فهرس الأعلام المذكورين في صلب الكتاب               | 307          |
| فهرس الجرح والتعديل                                | 404          |
| فهرس أسماء الكتب المذكورة في صلب الكتاب            | 177          |
| فهرس الأشعار                                       | 777          |
| الفوائد والمباحث                                   | 377          |
| الموضوعات والمحتويات                               | 779          |
|                                                    |              |